شرع صغري الصغري

فی عــلم التوحید کلاهما لگابی عبد الله محمد بن یوسف السنوسی الحسنی

وبالهامش :

المواهب اللدنية

فى شرح المقدمات السنوسية

لأبى إسحاق إبراهيم الأندلسى ثم السرقسطى ابن أبى الحسن على عرف البنانى رحمهم الله ونفع بعلومهم آمين

الطبعة الآخيرة ١٣٧٣ هـ ١٩٥٣ م

مكنبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده مصرص · ب الغورية ٧١

## فَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ( فرآن كرم )

## بتب المدارمن احم

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ، وهدانا بنبينا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام ، فبين للناس معرفة مولانا العظيم على وجه التمام ، وبلغ لهم عن الله تعالى الحلال والحرام وسائر الأحكام، وخص صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك بجو امعالـكلام، وتيسير المعانى للإعلام والإفهام ﴿ وبعد ﴾ فقد وضعت جملة مختصرة فما يجب على المكلف اعتقاده في حق الله تعالى وفي حق رسله علم الصلاة والسلام على وجه يخرج به المكلف من ظلمات الجهل والتقليد ، فأردت أن أتبعها بشرح مختصر يكشف عن معانها كل لبس و تعقيد ، والله تعالى أسأل أن ينفع به إنه ولى التوفيق والتسديد (الحَدَثُه)بدأ بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز وامتثالا لما رغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: كلأم ذىباللايبتدأ فيه بالحمدلله فهو أبتر ويروىأجذم ويروى أقطع وكلها علىطريق التشبيه البليغ بالأبتر والأجذم والأقطع فىالعيب المنفر وعدم التمام ومعنى الحمد لغة المدح بكل كمال لله لأن الكمال إما قديم فهووصفه وإماحادث فهوفعله فالكلإذآ لهتبارك وتعالى فلايستحق المدحإذا على الحقيقة سواه وحكم هذا الحمدالوجوبمرة فىالعمركالحج وكلتى الشهادة والصلاة والسلام على سيدناومو لانامحمد صلى الله عليه وسلم تسلما كثيراً (رب العالمين) أصل التربية نقل الشيء منأمر إلىأمرحتي يصل إلىغاية أرادها المربى ثم نقل إلىالمالك والمصلح للزوم التربية لهما غالبا والعالمين جمع سلامة للعالم على غيرقياس والعالم فى اللغة كل نوع أوجنس فيه علامة يمتاز بها عنسائر الأنواع والأجناس الحادثة فيةال فى الأنواع عالم الإنسان وعالم الطير وعالم الحيل ويقال فىالأجناسعالم الحيوان وعالم الأجسام وعالم الناميات ويحتمل أن تكون الناسبة في تسمية النوع والجنس بالعالم أن لهما منالفصول والحواص ما يعلمان به ونقله المتكلمون إلى كل حادث والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة عميزه عن موجده المولى القدم حتى لايلتبس بهأصلا ولهمذا ردّمولاناجلوعلا علىالضالينالذين جعلوا لهشركاءمنالحوادث فقال تعالى وجعلوا للمشركاء قلسموهمأىاذكرواأوصافهمحتى ينظرأفهاما يصلح للألوهية أمملا ويحتملأن تكوكى المناسبة أن كل حادث يحصل العلم للناظر فيه ما يجب للمولى العظيم من على الصفات وتنزهه عن سهات

﴿ بِم الله الرحمن الرحيم ﴾ حلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم ، الحمد لله الواجب وجوده الممتنع نظيره والممكن سواه وغيره، القديم الذي لا بداية له الساقى الذى لانهاية له الحي العلم القادر المتكام الفرد السميع البصاير المريد الشائي المتصف بهده الصفات القدعة التي لاهي هو ولاهي غيره كاينبغي لكماله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلىآله وأصحابه المرسل رحمة للعالمين «لينذر من كان حيا و محق القول على الكافرين» (وبعد)فيقول العبد الفقير المضطر لرحمة ربه القدير أبو إسحاق ابراهيم الأندلسي ثم السرقسيطي ابن أبي الحسن على عرف البناني عصمه الله ووقاه وجعل الجنةمنزله ومأواه معجملة أولاده ووالديه وإخوانه والمسلمين عنه وكرمه : لما قصرت الهمم ونفرت في هذا الزمان محافيه تطويل سألني بعض الإخوان أن أختصر له شرح العقيدة المهاة «بالمقدمات» لسيدنا

ومولانا شيخ الإسلام ومصباح الأنام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني نفعنا الله به آمين لما رآني الحدثات

أهلالذلك وإن كنت لست هنالك بذلك وجمعت ما يحصل به حل ألفاظ العقيدة وربما أزيد على ذلك زيادة مفيدة من غيره تتعاق بالمقام لتحصل الفائدة فجاء بحمدالله على وفق المراد واستخرت الله أن يكون من جامع كلامه ليسهل عليه وعلى المبتدئين أمثالي، وأسأل الله الكريم أن يجعله خالصاً لوجهه العظم إنه غفور رحيم، وسميته «بالمواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية » وأسأله سبحانه أن يرحمنا ويرحم أولادنا ووالدينا وإخواننا ومشايخنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه ، قال وحيد زمانه تغمده الله بغفرانه : أولف مستعينا بـ (بسم الله الرحمن الرحم) اقتداء بالكتاب العزيز وامتئالا لقوله صلى الله عليه وسلم : كل أمم ذى باله لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحم فهو أبتر أو أجذم أو أقطع أى ناقص وقليل البركة فان قلت كثير من الأمور يبتدأ فيه بالبسملة والحدلة (٣) ولا يتم وكثير بالعكس فما المراد بالحدث.

فالجواب أن المرادمنه أنه لا يكون معتبرا شرعا.فان قلت هلا قال بالله بدل بسم الله . فالجواب إنما لم يقل ذلك تحرزا من أعمان القسم . فإن قلت لماذا كسرت الباء وقاعدة الحروف المفردة البناء تملي الفتح . فألجواب لتناسب حركة بنائهاعملهاوهوالجر المناسب للكسرة فان قلت. لم لا تكتب الألف بعد الباء على ماهو . قاعدة الخط فالجواب لكثرة الاستعمال المعارض بحسب اللفظو الخط وهوباعث على التخفيف من أى وجه. والاسم مشتق من السمو وهوالعلو وقيلمن الوسم وهوالعلامة . والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدوالكمالاتوالرحمن المنعم مجلائل النعم والرحم المنعم بدقائقها وقدم الله علمهما لأنه اسم ذات وهما اسأ صفة والذات متمدمة

المحدثات ولهذا قال جل من قائل: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب، وقال جلوعلا: أولم ينظر وافي ملكوت السموات والأرض وماخلق الله من شيء والآيات في ذلك كثيرة فالمناسبة الأولى فىوضعاللغة والاصطلاح تقتضىأنالعالممأخوذ منالعلامة والمناسبة الثانية تقتضى أنه مأخوذ من العلم وذكرهذا الوصف وهوربالعالمين بعد الحمدلله شبهالبرهان بعد الدعوى لأنهاا ادعى فى الجملة الأولى أن كل كال فهو لله تعالى وحده لا يمد عليه في الحقيقة سواه وقد عرف أن الكمال إماقدم وإما حادث أتى بمايدل على أن كلاالكمالين له تعالى بمعنى أن الأول وصفه والثانى فعله والدليل على ذلك العوالم لأنهقد قام البرهان القطعي على حدوثها من جهة تغيرها الذي آذنت به التربية المأخوذة من لفظ رب ومنجهة احتياجها إلى المخصص فىاختصاصها ببعض ماتقبله من مقدار وصفة وغيرهما وقدأشعر أيضا بالاحتياج إلىالمخصصالإتيان بالجمعفىالعالمين فانه مؤذن بالاختلاف فىالمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة معقبول كلمقدارغيره وصفتهوزمانهومكانه فلو وقعذلكمن غبرفاعللزم الجمع بينمتنافيين وهما مساوآة أحدالأمرين لصاحبه ورجحانه عليه بلاسبب وذلكمعلوم الاستحالة فاذا هذا الوصف وهو ربالعالمين مؤذن بحدوث جميعالعوالم منجهة المضاف لإشعاره بعمومالتربيةللعوالم المستلزمة للتغير فى جميعها وهو دليل طيالحدوث والافتقار للمحدث ومن جهةالمضاف إليه أيضا لإشعاره بسبب جمعيته وعمومه باختلاف أصنافالعوالم وأنواعها وأجناسها فىمقاديرها وصفاتها وأزمنتها وأمكنتها وجهاتها مع قبول مادة كل واحد منها لماحصل لغيره وذلك يستلزم حدوثها وافتقارها إلى المخصص.ولما كان الاحداث والإيجاد موقوفا على كمال ألوهية الموجد واتصافه بوجوب الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادثوالوحدانية والحياةوعمومالقدرة والإرادة لجميعالمكنات وعمومالعلم لجميع الواحيات والجائزات والمستحيلات لزمأن كل حادث يدلعلي وجوب هذه الكالات لولا ماجل وعلاو بالجلة فالعوالمبعدأن تقرروجوب حدوثهاوافتقارها إلىمولاناجل وعلا شهدتبأن كل كالقديم هو وصفه تعالى لتو قف حدوثها على اتصاف مو لاناجل وعز بذلك الكال وشهدت بأن كل كال حادث هو فعله لما شهدت بهمن وجوب الوحدانية لمولانا تبارك وتعالى فقد شهدت إذا بأن المدح بكل كال قديم أوحادث إنما هو لمولاناجلوعلاوهومعنىالحمدلله وهذا التقرير يعرفكأن تعقيب مملةالحمدلله فيسورة الفاتحة بالوصف بربالعالمينهو في غاية الحسن والإعجاز وبالله تعالى التوفيق (والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين) لاشك أن أعلى الكمالات الحادثة كلمها وأدومها كال الفوز برضا مولانا جل وعلا

فى التعقل على الصفة وقدم الرحمن على الرحم لأنه خاص إذ لايقال لغيرالله مخلاف الرحم والخاص مقدم على العام والجملة تحتمل الجبرية والله أعلم . ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده والنعم الواصلة من الله تعالى إليهم وأعظمها الهداية لتوحيده والإقرار بربوبيته والتصديق بملائكته وكتبه ورسله على يده صلى الله عليه وسلم فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم (صلى الله على سيدنا محمد) الصلاة من الله حمة مقرونة بعظم وتكريم وتشريف ومن الملائكة استغفار ومن غيرها تضرع ودعاء والسيد من له السودد والكال المطلق ومحمد بدل من سيدنا وهو علم منقول من اسم مفعول المضعف سمى به صلى الله عليه وسلم المكثرة خصاله المحمودة فان قلت ما المستفى عنه الله تعالى لم يأت بالحمد بعد البسملة في القدمات . فالجواب محتمل أن يكون حمد الله في نفسه عند ابتدائه أو يقال استغنى عنه بالبسملة إذ القصود الثناء على الله وهو حاصل بها . فان قات كان ينبغى للمصنف أن يتشهد لحبراً بى داود كل خطبة ليس فها تشهد فهى كاليد

الجدماء. فالجواب له المتنبد لفظا ولم يرقمه اختصارا أو بأن الحديث في خطبة النكاح الكتب والرسائل بدليل ذكره له في كتب النكاح (تتمة) في ذكر حقيقة الحمد والشكر تمكيلا للفائدة ، فالحدلغة الثناء بالجيل على المحمود بجميل صفاته سواء كانت من باب الإحسان أو من باب المحمود كعلمه وشجاعته والشكر لغة فعل ينبي عن تعظيم المنعم بسبب كو نهمنعا واصطلاحا هو الثناء باللسان وبغيره من القلب والأركان بسبب ما أسدى إلى الشاكر من النعم. فان قلت ما النسبة بين الحدو الشكر. فالجواب نسبة العموم والحصوص من وجه مجتمعان في اللسان في مقابلة الاحسان وينفر د الشكر بالقلب والأركان وينفر دا لحد بتعلقه بالكال كقولنا الله قديم الله والمشعرى ثلاثة الحواس بشكر لأنه ليس في مقابلة نعمة (ع) فاعرفه (مقدمة) تشتمل على فوائد مهمة : الأولى أسباب العلم الحادث على طريق الأشعرى ثلاثة الحواس

والسلامةمنغضبه وقدجعل مولاناسبحانه بفضله نبينا ومولانا محمدا صلىاللهعليه وسلم بابا عظيما لذلك مفتوحا فىالدنيا والآخرة لايقاربه باب ولا يستغنىعن التعلق بأذياله والإنواء إلى عتبة حرمه وبابه أحد من الأعداء والأحباب كيف ومن أجله خلق الله الكمال الدنيوى والأخروى والعلوى والسفلي وبشفاعته الكبرى فىالآخرة ومابعدها منشفاعاته تنقشع أنواع الكرب وترتفع بفضلالله تعالى أسبابها وتتجلى شموس نعم مولانا جلوعلا على كافة المؤمنين وتنفتح أبوابها التي لميتجاسر أحد من أهل الكمالات على طلب فتحهاوتنتشر بعنايته العظمىالتي تفضل بها آلمولىتبارك وتعالى علىأهلاالإيمان به أنواع السرور وتنكشف عن الظواهر والبواطن أجناس الغموم وأنواع الشرور وببركة مبعثه الشريف وطلوع طلعته الهية السعيدة على أهل الأرض انكشفت ظلمات آلكفر والجهالات التي عمت وانتشرت وممكنت غاية التمكن فىجميع الآفاق والقلوب وتشعشمت أنوار الإيمان بالله تعالى وبرسله وكتبه وملائكته وانقامت بفضلالله تعالى سحائب رين الجهل وغمة السيئات والذنوب وأفاض سبحانه رحمته على الحلق وأخرج لهم على يدمصطفاه سيدناومولانا عمدصلى الله عليه وسلم ذخائر المعارف الربانية ونفائس الحكم والعلوم الدينية وحلاهم بجواهر الأسرار التي خبأها لهم في خزائن النيوب حتى كثرت منهم في كل حيل الأقطاب والأوتاد والنقباء والأخيار والأبدال وعجت الأرض وجبلها وسهلها برها وعرها بتوحيد المولىتبارك وتعالى والتنويه بأقدار رسله وملائكته وكتبه واللهج بشكره سبحانه وذكره وحمده على كلحال وبكل كالوانتشرت أمة نبيناومولانا محمدصلى الله عليه وسلم وتطاولت أزمنتها إلى موافاة القيامة وحفظ الله سبحانه علمهم الإيمان معاختلاف الدول وانتشار المحن وبعد العهد عن مشاهدة أهلالحق والسنن والاستقامة ونمى سبحانهأنوارهم المغوية والحسية دنيا وأخرىحق كادوا كلهم منحكم قلوبهم وسطوعأنوارهم وامتدادها أنيكونوا أنبياء وأكثرسبحانه عددهمكثرة عظيمة تخرج عن الحصر حتى جعلهم بفضله ورحمته ثلثي جميع من يدخل الجنة من السعداء وقد ورد أن صفوف أهلالجنة ماثة وعشرون صفا نمانون صفامنها لهذهالأمة ولعلهم إن كانواثلثي أهلالجنة يكون لهممن الجنةونعيمها أكثر من الثلثين كثلاثة أرباع أوتسعة أعشار ونحو ذلك لماعلم من تخصيص المولى تبارك وتعالى لهم بكرامة تضعيفاالثواب لهم بالعمل والزمان والمكان والحال ، وبالجلة لما لم ينل غيرهممن الجنة إلا اليسيرفكائها إنما خلقتمن أجلهم ولهم وإذاعرفت أن منزلة سيدنا ومولانا محمدصلي الله عايه وسلمعند مولانا جلوعلا بهذه المثابة عرفتأن حمده تعالى وشكره على إنعامه به على الحلق من أوجب الواجبات وأن

الخس الظاهرة السليمة وهىالسمع والبصروالتم والذوق واللمس والحبر الصادق متوانرا كان أو مسموعامن الرسول المؤيد بالمعجزة والعقلوهوسبب للعلمأ يضاوأما الإلهام المفسر بإلقاءمعنى في القلب بطريق الفيض يثاجله الصدر فليس بسبب للمعرفة بصحة الثىء عند أهل الحق . الشانية فى الكلام على شيء من فضل العلم وفضل أهلهروى عن ابن عباس رضى الله عهما أنه قال ٥ للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعاثة درجة مابين كلدرجتين خمائة عام» وقوله صلى الله علمه وسَّلُم ﴿ العَلْمَاءُ وَرَثُةَ الْأَنْبِيَاءُ ﴾ ومعلوم أن لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة من الأنبياء وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يستغفر العلماء من في السموات والأرض»

وأى منصب أعلى من منصب من يشغل ملائكة السموات والأرض بالاستغفار وقوله صلى الله عليه وسلم «من أحب أن ينظر إلى التوسل عقاء الله من النار فلينظر إلى العلماء والمتعلمين » وفي الحبر إن الله تعالى يحشر العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضى بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يامعشر العلماء إلى لم أضع حكمتي في وأناأر يدأن أعذبكم قدعلت أنكم تخالطون من المعاصى ما يخالط غيركم فسترتها عليكم وقد غفرتها لكم وإنما كنت أعبد بفتياكم ادخلوا الجنة بغير حساب الثالثة في اسم هذه العقيدة فاسمها المقدمة المعامورة فيم والمراد بهاهنا طائفة من العلم تقدم عليه ليتمرن بها المبتدى على الحوض فيا سواها، وعدد مقدمة بها عالم والثانية مقدمة المذاهب والثالثة مقدمة أنواع الشرك والرابعة مقدمة أصول الكفر والبدع والخامسة مقدمة المؤمنات والسابعة مقدمة الفات الأزلية والثامنة مقدمة الأمانة أصول الكفر والبدع والحامسة مقدمة الموات والسادسة مقدمة الممكنات والسابعة مقدمة الصفات الأزلية والثامنة مقدمة الأمانة أسول الكفر والبدع والخامسة مقدمة الموات والسادسة مقدمة الممكنات والسابعة مقدمة المؤلية والثامنة مقدمة الأمانة المهابقة والمهاب المقدمة المؤلول المهابقة والمهاب المؤلول المهابقة والحامسة مقدمة الموات والسادسة مقدمة الممكنات والسابعة مقدمة المؤلول المهابقة والثامنة والثامنة مقدمة الأمانة المهابقة والمهابقة والم

في حق الرسل عليم الصلاة والسلام. فان قات ما الحكمة في تقديم مقدمة الأحكام على غيرها وفي عطف باقياعلها على الترتيب المشاهد . فالجواب إنما قد ممقد مة الأحكام على غيرها لأن بها يعرف ماعداها وعطف مقدمة المذاهب على مقدمة الأحكام الأستراكهما في العدد وهي ثلاثة كا أن الأحكام ثلاثة وقيل المناسبة بينهما لأنه ختم الأحكام بالجائز والجائز فعطف الفعل على الفعل وعطف مقدمة أنواع الشرك على مقدمة المناسبة بينهما عموما على مقدمة المناسبة بينهما القدرية في الشرك وعطف مقدمة أصول الكفر على مقدمة أنواع الشرك لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه في شركان في جلها وينفرد الشرك في السادس وينفرد الكفر في الإنجاب الذاتي وعطف مقدمة الموجودات على مقدمة أصول الكفر لمافية من شبه البرهان بعد الدعوى وذلك أنه ختم الأصول بالجهل بالقواعد (۵) العقلية وهومتضمن لمذهب النصاري

فى جعلهم الإله صفة تعالى الله عنقولهمأتى بالموجودات رد اعليهم والله أعلم وعطف مقدمة المكناتعلى مقدمة الموجوداتها بينهما من الاشتراك فيشتركان في الأجرام وأعراضها وتنفرد الموجودات بذات متولانا وتنفرد الممكنات بالجائز المعدوم فتأمله وعطف مقدمة الصفة الأزلية على مقديمة المكنات من باب إتمان الطالب فيأثر المطلوب وذلك أن القدرة الأزلية طالبة لتعلقها بالمكنات وهى مطاونة وعطف مقدمة الأمانة وهي الثامنة على الصدق المندرج تحت مقدمة الصفات لمآ بينهما من الاشتراك والتلازم وهذا منمنح العلم فاعرفه فانه نفيس. فاذا تقرر هذا فلنرجع إلى مقصو دالمؤلف وتقرتركلامه فنقول والله المستعان : قوله رضي الله

التوسل إليه تعالى بحب هذا السيد والتعظيم وكثرة الصلاة والتسليم عليه من أعلى الوسائل للأمن من الخوفات والفوز بأعلى الدرجات ولولم يكن للصلاة عليه من الفضل العظيم إلاما وردفى الصحاح أن من صلى على سيدناومو لانامحمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرا لكان كافيا للعقلاء كيف وقد ورد في فضلها العظيم ما ألف فيه أمَّتنا على الانفراد تآليف عديدة وقد رأيت لبعض أعمَّة التصور ف أنمن فقد شيوخ المربية فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يصلبها إلى مقصوده ولعله أحذذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضى الله عنه عندما الترمأن يجعل جميع صلاته للنبي صلى الله عليهر وسلم إذا تكنى همك ويغفر ذنبك ولا شك أن المريد الطالب على مشايخ النربية قداهتم بتنقية نفسه وشفائها منعلائقسواه تبارك وتعالى فاذا أكثر منالصلاعى نبيناومولانامحمد صلىالله عليهوسلمكفي هذا الهم الذي اهتم به والله تعالى أعلم فذكرنا في هذه العقيدة بعد حمد الله تعالى الصلاة والسلام على نبيه وأشرف خلقه صلىالله عليهوسلممناسب منأوجهالأولأنه شبهحمدخاص بعدحمدعام لأنه لماحمدالمولى تبارك وتعالى حمدامطلقا على جميع الفضائل والفواصل وإنشثت قات على كالهو تكميله حمده بعدذلك حمداخاصا وهوامتثال أمرهسبحانه فهاأمر به منالصلاةوالتسليم على نييه صلى الله عليه وسلم على نعمة خاصة وهى نعمة بعثالله تعالى نبيناومولانا عمدا صلىالله عليهوسلمور حمتهبه سبحانه الخلق دنياوأخرى وخص هذهالنعمة بالذكرلأنها أكبرالنعم وأعمهاوأدومها الثانىأ نهلاحمدالمولىجلوعلاوشكرهعلىجميع نعمه الق تفضل بهاسبحانه وأوجدها وحده شكر بعدذلك من أظهر سبحانه على يده تلك النعم وأفاضها ببركته على الحلق دنياوأ خرى وهو نبيناومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله ولما كناعاجزين عن مكافأته صلى الله عليه وسلم من قبل أنسنا وجب أن رجع في ذلك إلى مو لاناالكريم القادرالذي بيده خزائن النعم فنطلب منه أن يصلى على هذا النبي الشريف صلى الله عليه وسلمأن ينعم عليه بنعم يصحبها تكريم وتعظيم علىما يليق بمنزلة هذا السيدعنده وأن يسلم عليه أى يعظمه بأن يسمعهمن كلامه الذي لامثُّل له ماتقر به عينه وتبتهج بهنفسه ويتسع به جاهه.الثالث أنها صدرعنه الحمد للهربالعالمين وكانذلك مقتضيالمعرفة توحيدمولاناجلوعلا ومعرفة مايليق به منأوصافالألوهية علىحسب مامضي تقريره شكر بعده من أوصل سبحانه على يده النعمة العظيمة إذالناس قبل مبعثه كانوا عدحون غيرالله تعالى من الأصنام وغيرها ويضيفون علىسبيل الحقيقة فى زعمهم نعمه تبارك وتعالى وأنواع تربيته إلى غيره من الأسباب العادية وغيرها فلمابعث نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عرفهم أن الحمد لايستحقه على

عنه و نفعنابه (الحكم) يعنى اللغوى ويقال الحكم على الاطلاق وحقيقته (إثبات أمر) يعنى لأمر آخر (أو نفيه) عنه فالضمير يعود على الأمر منحيث هو أمر لا على الأمر الذى جرى فيه الاثبات و إلا لزم عدم صدق الحد على النفي الذى لم يتقدمه إثبات في لزم أن يكون الحد غير جامع والحاصل أنه من باب قولهم عندى درهم و فضفه وفيه نظر إذ جعله من باب عندى درهم و فضفه يقتضى أن الضمير في قوله أو نفيه لا يصح عوده على الأمر الأول بنفسه وليس كذلك إذا لمراد عوده على الأمم لا بقيداً نه الأول بل أعم منه والله أعلى فان قلت أى داع لتعريف مطاق الحكم أو لا متقسيمه و تعريف كل قسم على حدة فالجو اب الداعى إلى ذلك توقف معرفة الأخص على معرفة الأعم كتوقف معرفة الانسان على معرفة الحيوان مثلا فمعرفة حكم خاص عقلى أو عادى موقوف على مطاق الحكم فاعرفه فان قلت ذكر أو في الحدمناف المقصود إذهى للترديد وهوينافي التحديد فالجواب إنما يتم إذا لم تكن للتقسيم بأن يكون في المعنى مثلا المحدود كذا أو كذا ترديدا أو شكاو إذا كان المقصود منها تبيين نوعه أو أنواعه مع الجزم فالحواب إنما يتم إذا لم تكن للتقسيم بأن يكون في المعنى مثلا المحدود كذا أو كذا ترديدا أو شكاو إذا كان المقصود منها تبيين نوعه أو أنواعه مع الجزم

بأن كلامهما يصدق عايه المح و دفلا يتنع . فان قات الإثبات لفظ مشترك إذ يقال أثبته إذا حبسه والشيرك لا يدخل في الحد . فالجواب الإبات في الاصطلاح لا يطلق إلا في النسب كالإ يجاب والسلب فليس بمشيرك سلمنا جدلا و تقول إنما يمتنع دخوله في الحد إذا لم تكن قرينة والقرينة مقابلته بالنفي كالسلب يقابل الإ يجاب فاعرفه فان قلت هل حد المصنف الحكم بسيطاً ومركب فالجواب هو بسيط لامركب لأنه لوكان مركبالقال إثبات أمر أو نفيه مع تصور معناه و إنما لم يركبه لأن التصور شرط على الصحيح والشيرط خارج عن الماهية . فان قلت لما ذا قال إثبات أمر و لم يقل إثبات معنى فالجواب لأن الأمر أعم فيشمل النفسى والسلمي وغيرها مخلاف المعنى. فان قلت لم قدم الإثبات على النفى . فالجواب لشيرف الإثبات على النفى . واعلم أن الإثبات ينقسم إلى أربعة : (٦) إثبات أمر وجودى لأمر وجودى كإثبات العلم تعتعالى إثبات أمر عدى لأمر عدى كإثبات

الحقيقة إلاالله تعالى إذلاكمال قديما ولاحادثا إلاله وأنه هورب العالمين وحده وبلغهم قوله تعالى ياأيها الناس اذكروانعمةالله عليكم هلمنخالق غيرالله يرزقكم ونحوذلك مما هوكثير فىالةرآن وقداختصر ذلك كله فى الفاتحة ولهذا كانت أم القرآن . الرابع أن حمد الله تعالى وشكره الذى دخل تحت عمومه دعاء وطلب من المولىالكريم تبارك وتعالى لمزيدنعمه بطريق وعدهالصادق فىقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولهذا وردفى الخبر «إن أفضل الله كر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحدلله » ولما كانت إجابة أدعيتنا موقو فة على صلاتنا على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أتينا بالصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم بعدجملة الحمد المتخمن للشكر المتضمن طلب المزيد من نعم الله تعالى تكميلا لهذا الطلب وتتمما لغرض الحامد . الحامس أن قوله ربالعالمين أشعر بأنالمربية كلها وهي إيصال كلحادث إلى كاله الذي أريدله ليسب إلامن الولى تبارك وتعالى وهذه التربية على قسمين عامة وخاصةفالعامة النربية بالإيجاد والتنمية والإمداد بالحيأة والحواس وغيرها مماهو مشترك بينعمومالأجساد،والخاصة البربيةالروحانية بالعلوم والمعارفال لمية والعمليةوضبطالحركات والسكنات للجرى علىمقتضاها وهذءالتربية هىالعزيزة الشريفة الموصلةإلى الفوز برضا مولاناجل وعلا والتمتع بمآيلا محاط بوصفه من نعيم الجنان أبد الآباد وقد جعل الله سبحا لههذه التربية الخاصة لاتحصل لأحد من أهل الأرض إلاعلى أيدى الرسل علم الصلاة والسلام وجعل الحاصل منها علىيد نبينا ومولانا محمد صلى الله على وسلم الحظ الأوفر والنصيب آلأكثر مع سهولة فيها وقلةمعاناة كما قال تعالى يريدالله بكم اليسرولايريد بكم العسر وقال فى وصف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانتعلهم وقدعرفت كثرة من تربى على يده هذه التربية الحاصة وأنهم ثلثا أهل الجنة فأشرنا إلى تربية مولانا لحلقه التربية العامة بقولنا رب العالمين وأشرنا إلىالتربية الحاصة بذكر أفضلمن أجزل الحظ منهاعلى يدممقرونا ذلك بتعظيمه والصلاة والسلامعليه وإنماقد منا فىالعقيدة وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيدعلى وصفه بالمولى لأن السيد هو الذي يفزع إليه في كل أمرمهم والمولى هو الناصر ولاشك أنالفزع فيالمهم إلى السيديكون أو الاونصرته لمن فزع إليه في نيل مهمه يكون ثانيا بعدفزعه إليه ولاشك أنه صلى الله عليه وسلم مفزع الخلائق وناصرهم فى الدنيا بما بين لهم من طرق النجاة وعلمهم من أنواع الهدايات حتى تركهم على المحجة البيضاء التي لاغبار علمهاومفزعهم وناصرهم في الآخرة إذ له المقام المحمود هنالك والشفاعات المتكاثرة المشفعة والمقالات المسموعة والسؤال المعطى والجاه الأعظم والمرلة العليا نسألالله تعالى أن يهب لنانصيبا وافرا من النفع بسيادته وجاهه الأعظم دنيا وأخرى ومعى حاتم النبيين أنه

استحالة النمريك إثبات أمر عدمي لأمر وجودي كالحدوث للعوالم إثبات أمر وجودى لأمر عدمى باطل لايصح لأن العدم لايوصف بالوجود ، والنفى أربعة أقسامنفىأمر وجودىعن أمروجودى كنفى الجهل عنه تعالى نفى أمر عدمى عن أمر عدمى كنفى القدم عن الشريك . نفى أمر وجودى عن أمر عدمى كنفى العلم عن الشريك. نفى أمرعدمى عن أمروجودى كنفى الحدوث عنه تعالى ﴿ نبيه ﴾ الاصطلاح عندهم على منأدرك أمرا من الأمور وتصورمعناه فقط ولممحكم شوته ولانفيه كادراكنا مثلا أن معنى الحدوث الوجود بعد العدم تسمية ذلك الإدراك تصورا وإن أدركنا مع ذلك ثبوت الأمر أو نفيه عنه مميناه

تصديقا وحكماً أيضا كإثباتنا الحدوث بعد تصورنا لمعناه للعوالم أو نفيناه عمن وجب قدمه آدمه آخرهم فاثبات الأمر أو نفيه عنه هو المسمى حكما والحكم مصدر يستدعى حاكاو محكوما به ومحكوما عليه و نسبة حكمية فالحاكم إماالشرع أو العادة أو العدة أو العدة أو العدة أو المحكوم به الوصف مطلقا والحكوم عليه الذات ه طلقا والفسبة الحكمية الارتباط ما بين المحكوم عليه مثاله فى الشرع والمحكوم عليه وهو والمحكوم عليه وهو دات الصلاة وفى العقل العالم حادث وفى العادة النار محرقة حكم العقل بكذا أو حكمت العادة بكذا فافهم. ولما كان الحكم لابد له من الانقسام أشار المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به إلى تقسيمه بقوله (وينقسم) الحكم اللغوى الذى هو إثبات أمر أو نفيه يعنى يتنوع (إلى ثلاثة أقسام) جمع قسم بكسر القاف نحو حمل وأحمال وقرب وأقراب يعنى أنواع إذ هى من باب

تفسيم الكلى إلى جزئياته لصدق اسم المنقسم على كل واحد بانفراده لامن باب تقسيم الكل إلى أجزائه لعدم صدق اسم المنقسم عليها مجتمعة فاعرفه ثم أبدل من ثلاثة أقسام بدل مفصل من مجل بقوله (شرعى) وقدمه على العادى والعقلى لشرفه عليهما (وعادى) وقدمه على العقلى وإن كان أقوى منه لاشتراكه مع الشرعى في مطلق الإسناد كاسياتي بيانه إن شاء الله تعالى في وجه الحصر (وعقلى) أخره عهما لما قلناه ووجه الحصر في الثلاثة لارابع لها تقول لا يخلوا لحم إما أن يستند أولاو إذا استندلا يخلو إما أن يستند إلى معصوم أولنير معصوم فان الستند لمحصوم فهو العادى وغير المستند بالكلية فهو العقلى لارابع لها . واعلم أن كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى قسمين تصور وتصديق وكل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين ضرورى ونظرى وكل واحد من الضرورى والنظرى ينقسم إلى قسمين واجب ذاتى وواجب (٧) عرضى وكل واحد من

الواجب الداتى والواجب العرضي ينقسم إلى قسمين إثباتى ونفيى من ضرب ثلاثة في عانية بأربعة وعشرين قسما فمشسال التصوري في الشرعيات كتصورنا لمعنى الصلاة أنها ذاتركوع وسجودوسلام ومشمال التصديق في الشرعيات الصلاة واجبة ومثــال الضرورى في الشرعيات قواعدالإسلام الحمس ومثال النظرى في الشرعيات اقتضاء الطعام من ثمن الطعام لا يجوز وأنالز عفران ليس بربوى ومثال الواجب الذاتي في الشرعيات كتعمديق الرسل علم مالصلاة والسلام ومثال الإثبات في الشرعيات كإثبات المحبة للنى صلى الله عليه وسلم وإثبات غفران الذنوب

آخرهم وبه كمل عددهم الذي هو مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا فلاني بعده ومن لازمه أن لارسول بعده لأنالني أعممن الرسول على الصحيح ونفى الأعم يستلزم نفى الأخص فسكمل سبحانه لسيدنا ومولانا محمد صلىالله غليه وسلم جميع المحاسنااتي تفرقت فيالأنبياء والرسلةبله وثمرف شريعته السمحة بأنجعل أحكامها متصلة بالآخرة لاناسخ لها ولامبدل لها وأطلع أمته المشرفة على مساوىالأم الذينخلوا وعلى العقوبات الني نزلت بهم ليعتبروا بذلك ويرتدعوا عن المعاصي ولا يغتروا بالمهلة ومتعة الدنياكما اغتر بذلك الذين هلكوا قبلهم فجعلهم مولانا بفضله معتبرين لامعتبرا بهم ومتعظين لامتعظا بهم وشاهدين على غيرهم لامشهودا عليهم وأظهر سبحانه محاسنهم لمن مضيء في الأم وستر مساويهم بل نوته المولى الكريم بقدرهم وقدر نبهم سيدنا ونبينا محمد صلىالله عليه وسلم تنويها عظما نمنى بسببه كليمالله تعالى صلىالله عليهوسلم أن يكون منهذهالأمة وبالجلملة فنعممولانا الكريمجلوعلا ومواهبهالاختصاصية التيخص بها نبيناومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم دنياوأخرى لا يمكن إحصاؤها نسأله سبحانه أن يجعلنامن خيار أمته الفائزين بشرف قربه ومتابعته المتحصنين منكل محنة وهول وخوف دنياوأخرى محرمة محبته وولايته ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين مات أولاده الذكور كلهم قبل أن يكونو أرجالا لأنهم لوعاشوا حتى بلغوا سن النبوة ثملم يتنبئوا كانوافى ذلك أحط رتبة من أولاد كثير من الرسل الذين خلوا كإبراهيم ويعقوبوداود علىهمالصلاة والسلامفلما ماتواصغارا انتفتهذه الحطيطة وإلىهذا أشارالقرآنفىقوله تعالى «ماكان محمد أبا أحدمن رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين» فجعل سبحانه كو نه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين شبهالعلة لمانفاه تعالىمن أبوته عليهالصلاة والسلام للكفار الذين يطلق علمهماسم الرجال والنكتة فيه ماسبق تقريره والله تعالى أعلم. قوله وإمام المرسلين أي مقدمهم في جميع الكالات ومتبوعهم إذبه يتعلقون فىشدائدالآخرة وأهوالها المعضلات وقدقالعايهالصلاةوالسلام «آدم فمن دونه تحتلوائي يومالقيامة »وقد ثبت أيضا أنه تقدمهم وأمهم حسا في ليلة الإسرا. وذلك كله دليل واضع على أن هذا السيد صلىالله عليه وسلم أفضل المخلوقاتوأ كرمها علىالله تبارك وتعالى وفيه أيضا دليل على كمال تواضع رسل الله علمهمالصلاة والسلام للمولى تبارك وتعالى وامتلا. صدورهم مهيبته ومحبته والتعظيم لما عظمه والتشريف لما شرفه إذ لم يجعلوا عليهم الصلاةوالسلام ماخصصهم الله تعالىبه من عظيم فضله مانعا من التواضع لمن آثرهالله تعالى بمزيته وخصه بفضله على جميع العوالم وأخلاقهم الكريمة فيهذا نظير أخلاق الملائكة عليهم الصلاة والسلام فىتواضعهم وسجودهم لآدم صلىالله عليه وسلمامتثالا لأمر

بسبب التوبة ومثال النفى فى الشرعيات الوتر ليس بواجب وصوم يوم عاشوراء ليس بواجب فهذه ثمانية فى الشرع ومثال التصور فى المقليات كتصور نا لمعنى العالم أنه كل موجود سوى الله ومثال التصديق فى العقليات حدوث العالم وقدم صانعه ومثال الضرورى فى العقليات الواحد نصف الاثنين والتحير للجرم ومثال النظرى فى العقليات الواحد عشر ربع الأربعين ومثال الواجب الداتى فى العقليات وجود البارى تعالى ومثال الواجب العرضى فى العقليات وجود المجاوقات ومثال الإثبات فى العقليات كإثبات حدوث ماسوى الله تعالى وباثبات الزوجية للعشرة ومثال النفى فى العقليات كنفى الزوجية عن السبعة ونفى الشريك عنده ثمانية فى العقل ومثال التصور فى العاديات كتصور نا لمعنى الطعام والشراب ومثال التصديق فى العاديات الشوساتر والنار محرقة ومثال النظرى فى العاديات شراب السكنجيين مسكن للصفراء والتوجمة مهضمة للطعام ومثال الواجب الداتى

فى العاديات كرفع المفاعل ونصب المفعول ومثال الواجب العرضى فى العاديات لباس الطيلسان للعالم عند الأمر واللهى ومثال الإثبات فى العاديات كإثبات الإحراق للنار والقطع للسكين ومثال النفى فى العاديات خبر الفطير ليس بسريع الانهضام فهذه جملة الأربعة والعشرين قدما على الوفاء والتمام والحمد لله . فإن قلت ما الفائدة فى تقسيم الحكم الشرعى إلى ضرورى ونظرى فالجواب فائدة ذلك معرفة ما يوجب إنكاره الكفر وما لايوجه فإن من أنكر ما علم من الدين ضرورة يكفر بخلاف الحفى الذى لا يعلمه إلا القليل فإنه لا يكفر عند كثير من المحققين . ولما قسم الحكم اللغوى الذى هو إثبات أمم أو نفيه إلى ثلاثة أقسام شرعى وعادى وعقلى شرع الآن فى تعريف كل (٨) واحد بانفراده فيدأ بالحكم الشرعى الشرعى المن في تعريف كل

مولاناجلوعلا وتعظما لمنعظموتكريمالمن كرموحبا لمن أحب وأينهذه الأخلاق الكريمة الزكية من أخلاق إبليس الأحمق المحروم حيث أمره المولى العظيمع الملائكة الكرام بالسجود لآدم فاستكبر ورأى لنفسه الدنية شفوفاعلى من فضله المولى تبارك وتعالى وأدركه الزهو والإعجاب بما ليسله ولايستحقه وإنما هو بمحض فضل من المولى الكريم تبارك و تعالى وأخذ بجهاه وقلة عقله وعدم حياته وسابق شقائه يعترض على من لاشريك له في ملكه ولا في حكمه يحكم عايشاء و يخص من يشاء عايشاء لا اعتراض عليه ولاسوال لأحد عليه وهو الحكيم المحمود على كل حال وبجب على كلمؤمن أن يقتني آثار الطاهرين المظهرين من كل حقودنس من رسلالله تعالى وملائكته الكرام صلى الله وسلم على جميعهم فيتواضع لله تعالى ويعظم كلمن رأى من المولى العظيم إيثار اله وتفضيلا نخاصية من علم أوعبادة أوخلق جميل ولا يجعل ما حصه هوبه مولاناجلوعلا من الفضل مانعا من التواضع للدوى الفضل والتعظيم لجنابهم الرقيع عندالله فهلك ويسلب من فضله ومن كل خبر كاهلك بذلك قدرته إبليس اللعين عافانا الله تعالى إلى المات مماا بتلي به بجاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولينظر العاقل إلى ما فعله كليم الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه مع الخضر عليه السلام عند ما سمع من المولى تبارك وتعالى أنه خصه بعلم من لدنه من إتعاب نفسه الشريفة بالسفر إليه حتى لقيه ثم تواضع له في الحكلام والتمس منه أن يعلمه بصيغة الاستفهام لا الأمم المستعملة في الإيجاب والاستعلاء فقـال عليه الصلاة والسلام « هل أتبعك علىأن تعلمني مما علمت رشدا» فالتمس منه بطريق الأدب بالعبارة أن يكون تابعا له متعلما منه ثم لما قابله الخضر عليه السلام بأن أغلظ له فى القول إذ وصفه بعدم استطاعة الصبر معه جاوبه عليه الصلاة والسلام بتواضع ولين والنزم له أن يطيعه في كل مايأم، به كما هو شأن العبد مع سيده قمال عليه الصلاة والسلام «ستجدى إن شاء الله صارا ولا أعصى لك أمرا» فهذا التواضع وقع من هذا السيد في علم لم يضطر إليه في ظاهره ولا في باطنه وله الفضل العظم والرتبة الفائقة من اصطفاه مولانا جل وأعلاه على الناس برسالته ومناجاته له بلا واسطة بكلامه القديم الذي لامثل له وبالمعجزات الباهرة والآيات العظيمة القاهرة وقد ثبت أن له مع الله تبارك وتعالى ألف مجلس في المناجاة وكل مجلس يمنح له فيه من العلوم ما يحرج عن حد الحصر وقد ثبت أنه عند المناجاة يرفعه ويقربه حتى يسمع صريف الأقلام يكتب بها فىاللوح المحفوظ وإلى هذا أشار القرآن بقوله تعالى «وقربناه نجيا » وقد نص بعض الأئمة على أن رتبته في الفضل تلى رتبة أشرف الخاق وأكرمهم سيدنا ومولانا محمد

تعریفه ( هو خطاب الله تعالى ) أى كلامه النفسي الأزلى أى ذلك الكلام حالة كونه فىالأزل خطابا حقيقة لامجازا على الأصح كما قاله المحقق المحلى في شرح جمسع الجوامع ( المتعلق ) أى ذلك الكلام النفسي الأزلي ( بأفعال المكلفين ) أي البالغين العاقلين تعلقا معنويا قبسمل وجودهم وتنحزيا بعد وجودهم بعد العشية بشروط التكليف ، وأما التعلق بوجودهم قبل البعثة فهو تعلق معنوی ( بالطلب ) متعلق نخطاب على ماهو الظاهر وفيه وصف المصدر قبل إعماله إلا أنه يسهله أن المجرور يعمل فيه العمال الضعيف والقوى قالهالمصنف رحمه الله تعالى وأيضا فالمصدر

لم يبق على حقيقته وإنما المراد به المخاطب به من إطلاق المصدر على اسم المفعول به فان قلت سلى المراد به المخاطب به من إطلاق المصدر على اسم المفعول . فالجواب كما قاله الإمام الزناتى في حواشيه على أم البراهين بعد نقله لكلام المصنف من شرح المقدمات لأن الحسلى الحسم المعنى ما خوطبنا به ، بيانه أن حقيقة الحطاب هو توجيه الكلام المحاضر وليس الحسم هو التوجيه وإنما هو الموجه وكلامه تعالى لا يقال لا يصلح أن يوجه إلا ما هو حادث إذ الموجه مسبوق بالتوجيه وذلك يستدى حدوثه . لأنا نقول التوجيه ينصرف نحو الموجه إليه وهو المخاطب بمعنى أنه يزال عنه المانع الذي كان يمنعه من سماع الكلام أو الإقبال عليه أو ما أشبه ذلك مما يليق به ويقال بمكن أن يتعلق خير ذلك كتعلقه بالمتعلق من حيث تعلق المكلف به أى الحطاب تعلق بأفعال المكلفين بسبب الطلب أو الإباحة وفيه تأمل ويمكن أن يكون في موضع الحبر لمبتدأ محذوف أى وذلك متلبس بأفعال المكلفين بسبب الطلب أو الإباحة وفيه تأمل ويمكن أن يكون في موضع الحبر لمبتدأ محذوف أى وذلك متلبس بأفعال المكلفين

وحينه لايلزم إعمال المصدر الموصوف فاعرفه. فان قلت لم حذف متعلق قوله بالطلب. فالجواب إنما حذف متعلقه لدلالة ما فيله عليه أى لها أى لتلك الأفعال (أو الإباحة) عطف على قوله بالطلب (أو الوضع لها) يعنى للطاب والإباحة (تنبيه) الخطاب كالجنس يشمل خطاب الله وغيره وبإضافته إلى الله تبارك وتعالى خرج عنه خطاب غيره ولا يتوهم أن طاعة أولى الأمم والسيد وا بنة فيكون خطابهما حكما وقد خرج من التعريف لأنها إنما توجب بإيجاب الله تعالى وخرج بقوله بأفعال المكلفين كا قال المحلفين والجادات كدلول «الله لإله إلا هو خالق كل شيء ، ولقد خلقناكم، ويوم نسير الجبال » اه. وصفات المحلفين أيضا إذ ليست بأفعال وبقى في الحد (٩) قصص أفعال المحلفين والأخبار

المتعلقة بأعمالهم كقوله تعالى « والله خلفكم وما تعملون » فأخرجهمـــا بالطلب. فان قات بقي ما يخرج بقوله المتعاق وما يخرج بقوله الكافين. فالجواب أما الأول فقد قال فيه بعض المحققين إنه ليس للاحتراز بل هو صفة لازمة للخطاب أى خطاب الله تعالى لانخلو عن تعلق شيء وأما الثاني فأمره في عبارة الصنف رحمه الله تعالى مشكل حث قال في التعريف أو الوضعلما فاتالصي والمجنون يتعلق مهمأ خطاب الوضع على ما صرح به شيخ الإسلام في حاشيته على جمع الجوامع تبعا في ذلك لغيره وقد يقال حيث عرفوا المكلف بالبالغ العاقل المازم خروجهما من

صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يدل عليه حديث مسلم في الشفاعة في اعتذار إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ما تطلب منه الشفاعة في الآخرة لأهل الموقف بقوله وكنت خليلا من وراء وراء» قيل معناه وكنت خليلا من وراء موسى كابم الله الذي هو وراء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله . انظر يا أخي بعين الاعتبار إلى أخلاق هؤلاء الكرام وعظم تواضعهم لله تعالى ومحاسن آدابهم مع من يضطرون إليه من ذوى الفضل ولا منة له علم م وعدم زهو هم وإعجابهم بما خصوا به من الفضل العظيم ثم انظر بعد ذلك إلى أخلاقنا الشيطانية وصفاتنا الجاهلية في معاملتنـا ^ لمن اضطررنا إليه وأنقذنا الله على يدمه من مهالك الدنيا والآخرة من علمائنا وعبادنا وانظر إلى زهونا وإعجابًا مع دناءتنا وقلة فضلناً وسوء حالنا وجهالة عاقبتنا ، اللهم إنا نتوسل إليك بخواص عبيدك من أنبيائك ورسلك وملائكتك وجميع أوليائك وبأكرم الخلق لديك الشفيع المشفع عندك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ما مضى من الذنوب وأن تصلحنا وتهب لنا سلامة الصدر فما بق وتوفقنا ظاهرا وبأطنا لما فيه رضاك عنا بلا محنة يا أرحم الراحمين يا علام النيوب وأن ترضى عنا يا مولانا علماءنا وآباءنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا بمحض فضلك يوم يتعلق المظلوم بظالمه وتبلى السرائر وتنكشف الغيوب ( اعلم أنه عجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز وكذّا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في ا حق الرسل علم الصلاة والسلام ) حقيقة المعرفة الحادثة هي الجزم المطابق عن ضرورةأ و برهان فقولنا الجزم احتراز من الظن وهو الاحتمال الراجع ومنالشك وهو الاحتمال المساوى ومنالوهم وهو الاحمال المرجوح وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب فانه جزم غير مطابق لما فىنفس الأمر كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك وجزم المهود والنصارى بسلامتهم من الحلود فىالنار يوم القيامة وقولًا عن صرورة أو يرهان احتراز من جزم المقلد المطابق فانه ليس بمعرفة وإن كان جزما مطابقًا لما في نفس الأمر ويسمى في الاصطلاح اعتقادًا ومعنى الضرورة إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر ومثاله جزمنا بوجود أنفسنا وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين ونحو ذلك مما هو كثير ، ومعنى البرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية فينفسها أو منتهية في الاستدلال علما إلى علوم ضرورية ومثال ذلك إذا قيل لنا فلان اشرى هذه السلمة بربع عشر الأربعين درها

(٣ ـ سنوسى) التعريف فأى طريق يتناولهما . فان قلت ما المراد بقوله بأفعال المسكلفين . فالجوآب كما قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح ما يصدر منه ليشمل القول والنية اه وحماده بالصدور أن يكون مكتسبا له بذاته كركعة مثلا أو باعتبار أسبابه كالإيمان بالله ورسوله لأن اكتسابه باعتبار أسبابه كالنظر مثلا أما ذاته فمن مقولات الكيف ، وبالجملة الإجماع قائم على أن الصبى لا يخاطب بأمر الإيجاب ولا بنهى التحريم فالبلوغ شرط التكايف بهما إجماعا وأما أمر الندب فالصحيح أنه لا تسكليف فيه في البالغ فما بالك بالصبى . وأما نهى الكراهة فقال العضد إنه كالأمر في الحلاف وإن الحلف لفظى . وأما الإباحة فأولى بعدم التكليف وهل قطعا أو يجرى الحلاف كما جرى في المندوب ، وأما خطاب الوضع فيتعلق بالصبى والمجنون كما تقدم خلافا للمصنف وما ذكرناه من تعلق الحضوى فهو متعلق بالصبى والمجنون

وكذا بالعدم بالكلية الذي لم يوجد أصلا فاعرفه فاله نفيس. فإن قلت النعلق الذي للكلام اللهو. فالجواب تعلق دلالة إذ النعلق على ثلاثة أقسام تعلق دلالةوهو تعلق الحكلام وتعلق الكلام وتعلق تأثير وهو تعلق العلم والسمع والبصر والإدراك على القول به وتعلق تأثير وهو تعلق القدرة والإرادة. ولما فرغ من تعريف الحكم الشرعي شرع الآن في ذكر أقسامه الداخلة في الطلب فقال (ويدخل) يعنى يندرج (في الطلب) المتقدم ذكره في الحكم الشرعي (أربعة أشياء) يعنى أحكام (الأول الإيجاب) ولا شك أنه نوع من الحطاب وكذا البواقي (و) الثاني (الندب) أي المندوب (و) الثالث (التحريم) أي المحرم (و) الرابع (الكراهة) يعنى المكروه وإنما دخلت الأحكام الأربعة (١٠) في الطلب لأن الطلب على قسمين إما طلب فعل أو طلب ترك وكل واحد

فجزمنا بأنه اشتراها بدرهم واحد ليس بضرورى لنا ندركه بلا تأمل بل لابحصل لنا الجزم العرفانى بذلك من غير تقليد لأحد حتى نختبر أنفسنا فنقول أقل عدد له ربع أربعة وربعها واحد وهذه مقدمة واحدة ضرورية لاتفتقر إلى تأمل أعنى كون الواحد ربع آلأربعة لكن لا تكفينا هذه المقدمة في معرفة مااشترى الإنسان به تلك السلعة حتى نعرف معرفة قطعية أن الأربعة عشر الأربعين وهذه المعرفة بهذه المقدمة ليست ضرورية إلا أنها تنتهى بضرورية فإنك إذا قسمت أربين إلى عشرة أنصباء متساوية خرج لك في كل نصيب أربعة وكذلك لوعددت في أصابعك أربعة ثم أربعة وتجمع إلى أن تفرغ من أصابعك العشرة أو تضع في لوح أربعة وفوقها أربع عشر مرات وتجمع لكان مجموع ذلك أربعين فقد حصل لك علم ضرورى لا تقدِر أن تدفعه بأن الأربعة عشرالأربعين لكن لم محصل لك هذا العلم الضرورى أو لا بل بعد رؤيتك حسيا انقسام الأربعين إلى عشرة أجزاء متساوية كلجزء منها أربعة فاذا ضممت هذه المقدمة الضرورية انتهاء وهي أن ربع الأربعة ربع عشر الأربعين إلى القدمة الضرورية ابتداء وهي أن الواحد ربع الأربعة حصل لك منهما أن الذي اشتريت به تلك السلعة درهم واحد فتقول في نظم البرهان بجب أن يكون المشترى به درها واحدا لأن الدرهم الواحد ربع الأربعة وربع الأربعة ربع عشرالأربعين المشترى به فينتج الدرهم الواحد ربع عشر الأربعين الشترى به فالجزم بهذه النتيجة يسمى معرفة وعلما لأنه جزم مطابق لما في نفس الأمر حاصل عن برهان وهو دليل قطعي لتركيه من مقدمتين الأولى منهما ضرورية ابتداءوالأخرى ضرورية انتهاء ولو جزمت بهذه النتيجة تقليدا لمن تثق به ممن يعرف الحساب ولم تستعمل أنت فكرك في ذلك لسمى جزمك اعتقادا صحيحا ولا يسمى معرفة وعلما ولو لم تثق يمن أخبرك بهذه النتيجة بل ترجع عندك صدقه واحتمل احتمالا مرجوحا عندك أن يكون مخطئا لَكَانَ إِدْرَاكُكُ الرَّاجِحُ ظُنَا وَإِدْرَاكُكُ الرَّجُوحُوهُا وَلُو تَسَاوَى عَنْدُكُ احْبَالُ صَدَّقَهُ وكذَّبُهُ لَكَانَ إدراكك لكل واحد من الاحتمالين المتساويين شكا ولو جزمت على سبيل الغلط إما لوقوعك في أو لتقليدك من وقع فها ممن تثقبه في زعمك بأن ربع عشر الأربعين اثنان لا واحد لكان جزمك هذا جهلا مركبا لأنك جهلت مافي نفس الأمر وجهلت أنك جاهل به ويسمى أيضا هذا الجزم في الاصطلاح اعتقادا فاسدا فاعتبر من هذا الذي ذكرناه مثال المعرفة وأمثلة أصدادها فاذا عرفت هذه القدمة عرفت حينئذ معنى قولنا بجب على كل مكلف أن يعرف إلى آخره أى يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله علمهم الصلاة والسلام جزما

منهما إما جازم أوغير أ جازم فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين بأربعة ثم أخذ في تعريف هذه الأحكام أوّلا فأولا و . دأ بالواجب فقيال ( فالإبجاب ) أى الواجب هو (طلب) كالجنس شامل للأحكام الأربعة والمراد بالطلب الطلب النفسي المعر عنه باللفظي ( الفعل ) فصل خرج به التحريموالكراهة لأنهما طلب كف عن فعل لاطلب فعيل والمراد بالفعل هنا هو الحاصل بالمصدر لا الإمجاد والإيقاع لأن التكليف إنما يتعلق أول دون الثاني لكونه أمرا اعتباريا لا تحقق له كذا قاله السعد وأقره عليه غير واحد كالكمال انأى شريف فيحواشي العقائد ( طلبا جازما )

فصل ثان خرج به الندب لأنه طلب للفعل من غير جزم في الطلب بأن لا يؤذن في الترك بل هذا قد يسمح له في الترك (كالإيمان بالله) أي كطلب الإيمان بالله (وبرسله) عليهم الصلاة والسلام والإيمان لغة : انتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جملة وتفصيلا ﴿ تنبيه ﴾ قد تقرر عندهم أن الكيفيات النفسية لا يكلف بها لكونها ليست من الأفعال الاختيارية وقد اشتهر عن السعد وغيره أن المكاف به إيما هو أسباب فلا نطيل به . فان قات لم عبر المصنف رحمه الله تعالى بالرسل وكان الأولى التعبير بالأنبياء للعموم . فالجواب عبر بالرسل دون الأنبياء على وجه تغليب الأفضل على غيره وإلا فالإجماع والنصوص الصريحة أن الأنبياء كالرسل فيما ذكر والله أعلم . فان قات أي فائدة في ذكر غير النبي صلى الله علية وسلم من الرسل مع أن الإيمان به وبما جاء به يتضمن الإيمان بهم . فالجواب فائدته زيادة البيان التي تحصل بالنفصيل الذي هو المطاوب فى عقائد الإيمان (وكقواعد الإسلام) أى وكطلب قواعد الإسلام (الخمسة) وهو التوحيد والعملاة والزكاة والصيام والحج. والإسلام لغة: الاستسلام، واصطلاحا: الانقياد والانخضاع لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فعطف الإسلام على الإيمان من عطف التباين فهما مختلفان ذاتا ومفهوما إن تلازما شرعا بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم (والندب) عطف على قوله بالإيجاب أى ودخل فى قولنا بالطلب الندب وهو أيضا نوع من الخطاب النفسى (طلب) كالجنس شامل للأحكم الأربعة والمراد بالطلب فى التعريف الطلب النفسى (الفعل) فصل أول خرج به التحريم والكراهة لأنهما كف عن فعل لا طاب فعل (طلبا غير جازم) فصل ثان خرج (١١) به الواجب لأنه طلب الفعل طلبا جازما

( كصلاة الفجر ) أي مانشاهدمون الحركات والسكنات فها لا إيقاع ذلك وإنجاده (ونحوها) كالفحى مثلا (والتحرسم) يعنى المحرم عطف على قوله الإنجاب (طلب ) كالجنس شامل الأحكام الأربعة والمرادبه النفسي على ما مر ( الكف عن الفعل ) فصل أول خرج به الإمحاب والندب لأنهما طلب فعل لا طلب كف ( طلبا جازما ) فصل ثان خرج به المكروه لأنه طلب غير جازم (كثرب الخر واثرنا) أى كترك شرب الخر وكترك الزنا (والكراهة) عُطف على الأول (طلب) كالجنس شامل الأحكام الأرمعة والمراد بالطاب في التعريف النفسي كما

مطابقًا لما في نفس الأمر حاصلا ذلك عن ضرورة أو برهان إلا أن الضرورة لم يجر الله بها العادة فتعين طلبها بالبرهان فلو لم محصل للمكلف الجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله علمهم الصلاة والسلام بل إنما حصل الظن أو الشك أو الوهم لم يكفه ذلك بإجماع ولو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم الهود والنصاري ومن في معناهم وسائر الكفرة بالكفريات التي جزموا بها لم يكف ولم يعذر به إجماعا ولو حصل منه جزم مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يكن ضرورة ولا عن برهان وإنما كان عن تقليد فغي ذلك طرق وأقوال أصحها أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه مهما كانت فيه قابلية لفهم ذلك ثم بجب عليه إذا حصلت له تلك العرفة بواسطة العرهان أن يقطع أن تلك المعرفة إنما حصلت محض خلق الله تعالى فضلا منه سبحانه ولا أثر للبرهان ولا لفكرة المكلف وبحثه في تحصيلها لابطريق التعليل كما تقول الفلاسفة ولا بطريق التولد كما تقول المعترنة وإنما المولى تبارك وتعالى هو الذي من بفضله بخلق فهم الدليل وخلق فهم المدلول عليه أثره لا شريك له في ذلك ألبتة واختاف أئمتنا هل خلق الله تعالى معرفة المدلول عقب خلقه معرفة الدليل من غير عروض آفات خاصة ولا عامة لازم عادة كالشبع مع الأكل أو لازم عقلا كالعرض مع الجوهر مثلا فقال الشيخ الأشعرى رضى الله تعالى عنه هو لازم عادة فيصح التخلف وقال إمام الحرمين هو لازم عقلا فلا يصح التحلف والأظهر ما قاله الأشعرى والله تعالى أعلم . ثم إن المعرفة بهذه الثلاثة فيحقه تعالى وفي حق رسله علمهم الصلاة والسلام هل هي نفس الإعان الذي كلفنا به وهو مذهب الأشعري أو ملزومة للاعان فيكون الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة وهو مذهب القاضي وصححه بعض الأعمة لأنه أنسب لمعنى الإيمان وبالله تعالى التوفيق ( وحقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه إما بلا تأمل ويسمى الضرورى ككون الواحد نصف الاثنين مثلا وإما بعد التأمل ويسمى النظرى ككون الواحد نضف سدس الاثنى عشرمثلا) لما قدم الحكم بوجوب معرفة المكافف شرعا لما يجب عقلا ومايستحيل عقلاً وما بجوز عقلاً فيحق الله تعالى وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وكان الحكم على شيء أو بثبيَّ موقوفا على تصور معناها تعين على كل مكاف أن يعرف معني الحكم العقلي وأقسامه ومعانيها ليعرف بذلك معنى وجوب ما يجب من الكالات لمولانا تبارك وتعالى ومعنى استحالة ما يزه عنه ومعنى جواز ما يجوز فى حقه تعالى ويعرف بذلك ما تتعلق به الصفات من أقسام الحسكم

مر (الكف عن الفعل) فصل خرح به الإيجاب والندب لأنهما طاب فعل لا ركف (طلبا غير جازم) فصل أان خرج به التحريم لأنه طلب جازم (كالقراءة) يعنى القرآن (فى) حال (الركوع و) فى حال (السجود مثلا) أى كتركه ذلك وإنما كره ذلك فيهما لأنهما محل تذلل وكلام الله تعالى يجل قراءته فى تلك الحالة والله أعلم (وأما الإباحة) فصلها عما قبلما لأنه لاطلب فيها ولا فيا بعدها وهو الوضع وكأن هذا والله أعلم هو السر فى جعل المصنف رحمه الله تعالى قوله فى الشرح أو الوضع عطف على الإباحة والوضع لا طلب فيه فكأنهما شى واحد عطفا على الطلب المقابل لهما فليدر مع اللطف والأمر سهل (فهو إذن الشرع) إذن جنس لطاب الشرع ولطاب غيره مطاقا فأخرج غيره بقوله الشرع وقوله (فى الفعل) وأخرج الواحب والمندوب قوله (و) فى (الترك) وقوله

(معا) تأكيد لئلا يتوهم أن الواو بمعنى أو فيكون أحدها على البدل هو الإباحة وليس كذلك ( من غير ترجيح لأحدها على الآخر ) محتمل أن يكون رزيادة بيان ومحتمل أن يكون من تمام الحد والله أعلم ( كالنكاح والبيع ) يعنى إذا لم يعرض لكل واحد منهما ما يوجبه أو محرمه وأما إن عرض له ذلك فليخرج عن كونه مباحا فالتمثيل به إنما هو باعتبار سلامته من العوارض . واعلم أن الذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة وهي المذكورة في كلام الصنف رحمه الله تعالى وزاد بعض العلماء على الخمسة الملكورة في المنفوذ ويعتد به والباطل ما لايتعلق به النفوذ ولا يعتد به والباطل ما لايتعلق به النفوذ ولا يعتد به وخلاف الأولى كطلب قيام الليل فانه (١٢) يدل بالالترام على النهى عن ضده كنوم الليل كله فيطاق على النوم أنه

العقلي وما لاتتعلق به منها وبفهم ذلك يتأتى له فهم البراهين وفهم لزوم المعارف لها وردّ ألشبه والجهالات القيصاحبها وبذلك يعرف أيضا مانجب فيحق الرسل علمهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز . أما معنى الحكم العقلي فهو إثبات أمر أو نفيه من غير توقّف على تكرر ولا وضع واضع فقولنا من غير توقف على تكرر احتراز من الحكم العادى أى الذي عرف من العادة فان الإثبات فيه والنغي إنما عرف وحكم بهما بواسطة التكرر والتجربة كقولنا أكل هذآ الطعام يسخن ألبدن وأكل هذا لا يسخنه وقولنا ولا وضع احتراز من الحكم الشرعي الذي عرف من الشرع فان الإثبات فيه أيضا أو النغي إنما عرف وحَّكم بهما بواسطة وضعُ الشرع لهما كقُولنا البربالتمر يجوز فيه التفاضل والبربالبر لايجوز فيه التفاضل ومثال الإثبات فىالحكم العقلى قولنا مثلاكل موجود فهو إما قديم وإما حادث فالحكم بإثبات أحد الأمرين لكل موجود يعرفه العقل بلا واسطة تكرر ولا تجربة ولا واسطة تعليم شرع ووضعه وإنماحصل ذلك بمحض خلق الله تعالى له فىالقلب عاريا عن القيدين ومثال النفي قولنا مثلاكل موجود لايخلو عن القدم والحدوث معا ثم هذا الحكم العتملي وإنءرى عن القيدين فقد أجرى الله تبارك وتعالى العادة بأن يخلق بعض أنواعه فىالقلب ضروريا بلا تأمل ونخلق بعض أنواعه عند النظر والتأمل والعلوم الحادثة كلها ولمين كانت حاصلة بمحض خلق الله فيصح أن يخلقها في القلوب ابتداء بلا واسطة تجربة ولا بعث رسول ولا نظر ولا فكر فقد أجرى سبحانه بمحض اختياره العادة في خلقها على هذا التقسيم . وأما أقسام الحكم العقلي فهي ثلاثة : الوجوب والاستحالة والجواز ووجه الحصر فها أن كل ما يحكم به العقل إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معا فهو الجواز وإن كان لأيقبل الأمرين معا فان كان يقبل الثبوت فقط دون الانتفاء فهو الوجوب وإن كان يقبل الانتفاء فقط دون الثبوت فهو الاستحالة . ولما كان الحكم العقلي ينقسم إلى قسمين ضرورى وهو مايدرك بلا تأمل ونظرى وهو ما لايدرك إلا بعد التأمل لزم أن كل واحد من أقسامه ينقسم كذلك إلى ضرورى ونظرى وإنما تعرضنا في أصل العقيدة لنعرح الواجب والمستحيل والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواز لاستلزام تصورها تصور مصادرها لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم نخلاف العكس ، وأيضا لما ذكرنا أنه يجب على كل مكلف أن يعرف الواجب والمستحيل والجائز في حقه تعالى وكذا فى حق رسله عليهم الصلاة والسلام ولم نقل يجب عليه أن يعرف فى حق الله تعالى وفى

خلاف الأولى ولا يطلق عليه أنه مكروه وزاد بعضهم الرخصة والعزعة فهي إذا عشرة ﴿ خَاتَمَةُ ﴾ نسأل الله حسنها ، سميت خطاب تكليف توسعا فى العبارة فان التكليف من الكلفة والمشقة وذلك إما يتحقق في الواجب للكلفة فى تركه والمحرم للكلفة في فعله وما عداهما لا كلفة في فعــله ولا في تركه لأن الكلفة توقع العقوبة الربانية وهي لانوجد في غيرهما ولذلك خول الصي غير مكلف وإن كان مندوبا للحج والصلاة على الأصح فغلب لفظ التكليف على الثلاثة الأخر تجوزا وتوسعا . ولما فرغ من الكلام علىخطابالطلبوالإباحة شرع فىالكلام علىخطاب

الوضع فقال ( وأما الوضع ) يعنى لهما أى للطاب والإباحة ( فهو عبارة ) أى تعبير حق (عن نصب ) يعنى وضع وجعل ( الشارع ) الله تبارك وتعالى ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» ( أمارة ) بفتح الهمزة أى علامة وأشار بلفظ أمارة إلى أن أحكام الله تعالى ليست تابعة للأسباب والشروط والموانع بل هذه الأمور أمارة على الأحكام لنعرفها نحن منها لحفائها علينا وليس شيء منها باعثا لمولانا جل وعلا على حكم من الأحكام كما زعم من أضله الله وختم على قلبه وجعل على عينيه غشاوة وعلى سمعه وقرا ( على حكم من تلك الأحكام الخسة ) المتقدم ذكرها وهى الواجب والمدوب والمحرم والكروه والمباح . وضع سببا وشرطا ومانعا للمندوب كالنافلة ومانعا للواجب كالظهر فالسبب لها الزوال والشرط العقل والمانع الحيض والإغماء وضع سببا وشرطا ومانعا للمندوب كالنافلة

فالسب لها دخول وقتها وشرطها العتل ومانعها وقت المنع. والإغماء وضع سببا وشرطا ومانع للمحرم كأ كل الميتة فالسب له موتها حتف أنفها والشرط عدم الضرورة والممانع وجود الضرورة وضع سببا وشرطا ومانعا للمكروه كصيد اللهو فالسبب له اللهو والشرط عدم الضرورة والمانع وجود الضرورة ومنع سببا وشرطا ومانعا للمباح كالنكاح فالسبب له العقد والشرط خلو المقد عن المانع والمانع وقوع النكاح في العدة مثلا (وهي) أي الأمارة (السبب والشرط والمانع) ووجه الحصر في الثلاثة أن ما يجعله الشارع أمارة على حكم من تلك الأحكام الحسة أن يجعل كل واحد من وجوده وعدمه أمارة ودليلا ، ويجعل عدمه فقط أو وجوده فقط. فالأول السبب والثاني الشرط والثالث المانع. (١٣) فان قلت لم قدم السبب على الشرط

والمانع . فالجواب إنما قدم السبب لقوته لأنه يؤثر بطرفيه أعنىوجوده وعدمه وكانا نخلافه ، ألا ترى أن الصلاة إذا أحرم مها قبلالوقت ولو بلحظة رلم تجز بتخاف السبب فهو يؤثر بطرفيه مخلاف الشرط فان الزكاة إذا تقدمت على الحول بيسير تجزي لأنه أخف إذ لايؤثرإلا بطرف واحد. والحاصل أن اعتبــــار السبب وملاحظته أشد . ﴿ تنبيه ﴾ إطلاق خطاب الوضع على الســب والشرط والمانع بطريق النجوتز والمسامحة وإبما هي متعلقات خطاب الوضع الذي هو الخطاب النفسي كما يعلم من كلام المحتمق المحلى وغيره فلا تغفل. فان قلت ماالفرق بنن خطاب التكادف

حق رسله الوجوب والاستحالة والجواز كان الأنسب في مطابقة ما سبق أن نتعرض لشرح المشتقات وهي أسماء الفاعلين لا المشتق منه وهي المصادر وإنما بدأنا بشرح الواجب لوجهين: أحدها أنهأشرف إذ به يتصف مولانا جل وعز ، الثاني أنه إذا عرف عرف منه المستحيل والجائز في حقه تعالى وقدمنا المستحيل على الجائز لأنه أقرب إلىالواجب إذ هو مقابله وأيضا فالجائز شبه مركب لما ثبت للواجب من الثبوت ولما ثبت للمستحيل من النفي والواجب والمستحيل شبه بسيطين إذ لم يثبت لكل واحد منهما إلا أحد أمرين ولا شك أن مرتبة البسيط أحق أن تكون قبل المرك ( قوله مالا يتصور في العقل عدمه ) يعني لا يدرك في العقل نفيه سواء كانت حقيقة ذلك الواجب وجودية كذات مولانا تبارك وتعالى أو سلبية كقدمه جل وعلا . وقوله إما بلا تأمل إلى آخره يعني أن الواجب ينقسم إلى ضروري ونظري محسب مجرى عادة الله وإلا فيحوز بإجماع أن يصر سبحانه جميع العلوم ضرورية فيلجى العقل إلى تيقنها وتخلق فيه بلا تأمل أصلاكما يصح فىالعقل أن بجعل سبحانه جميع حركاتنا اضطرارية لانجد عادة تيسر تركها وإنما وقع الحلاف فىالعلوم فى عكس ماسبق وهو هل يصح أن تسكون العلوم كلها نظرية للعقل ولا يعرف منها شيئا بالضرورة أو لايصح ذلك لمنافاته وجود العقل بناء على أنه نفس العلوم الضرورية أو ملزوم لها فالجمع بين وجود العقل وبين نغى كل علم ضرورى حجع بين متنافيين والظاهر القول الأول بناء على أن العقل قبول القلب عادة للعلم وأضداده الخاصة كالطن والشك والوهم والجهل المركب وليس نفس العلم ولا ملزوماً له ويدل على ذلك وجود السمنية المنكرين لما عدا المحسوسات من العلوم ضرورية كانت أو نظرية ووجود السفسطائية المنكرين لجميع العلوم ضروريها ونظريها محسوسها وغير محسوسها ، وهم من العقلاء بدليل تعرض الأئمة لبدعتهم والتحيل في مناظرتهم لدفعها وتمثيانا للواجب النظري بكون الواحد نصف سدس الاثنى عشر جلى فان هذا الحكم إنما بحصل للعقل بعد استحضار مقدمتين إحداها وهى الصغرى ضرورية وهى قولنا الواحد نصف الاثنين والأخرى نظرية وهى قولنا ونصف الاثنين نصف لحدس الاثنى عشر لأنها موقوفة على معرفة كون الاثنين سدس الاثني عشر بقسمتها إلىستة أقسام متساوية وأن الاثنين أحد أقسامها الستة المتساوية فاذا استحضر العمّل بالفكرة الدليل المركب من هاتين المقدمتين وهو أن الواحد نصف الاثنين ونصف الاثنين نصف سدس الاثنى عشر لأن الاثنين سدس أقسامها الستة المتساوية علم حينئذ نتيجة هذا الدليل

وخطاب الوضع. فالجواب كما قاله الإمام السيوطى والفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الحكم بالوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا وخطاب التكايف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع اه. ثم أخذ فى تعريف هذه الثلاثة كل واحد بانفراده وبدأ بالسبب فقال (فالسبب) لغة : الحبل قال الله تعالى « من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليعدد بسبب إلى السهاء » واصطلاحاً (ما) كالجنس شامل للثلاثة والدليل (يلزم من وجوده) أى السبب (الوجود) أى وجود السبب فصل أول يخرج به الشرط والمانع (و) يلزم (من عدمه) أى السبب (العدم) أى عدم المسبب فصل ثان يخرج به الدليل على الحكم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس فان الدليل يلزم طرده أى يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم عكسه أى لا يلزم من عدمه العدم وأما السبب فانه يلزم طرده وعكسه (لذاته) يعنى لذات السبب فالتقييد فيه بالذات راجع

إلى الجملتين معا ( كروال اشمس ) يعنى ميلها عن كبد السماء بالنسبة ( لوجوب ) صلاة ( انظهر ) ولو قارن هذا السبب فقدان الشرط كعدم العقل لم يلزم من وجوده وجود الحكم الذي هو وجوب الصلاة وكذلك المانع كالحيض ولو خالف السبب سبب آخر لم يلزم من عدمه العدم كعدم سبب القتل مثلا وهي الردة مع وجود السبب الآخر وهي جناية القتل عمدا فاحترز منها بقوله لذاته يعتى أن هذا اللزوم إنما هو بالنظر إلىذاته وأما بالنظر إلىالأمور الخارجية فقد لايلزم ﴿تنبيه﴾ ينقسم السبب إلى ثلاثةأقسام: سبب عقلى وسبب شرعى وسبب عادى مثال السبب العقلي الأجرام للأعراض والمعانى للمعنوية إلا أن هذا تلازم ومثال السبب السُرعي رؤية هلال رمضان لوجوب ( ١٤) الصومومثال السبب العادى: الطعام للشبع. ولما فرغ من تعريف السبب شرع

وهي أن الواحد نصف سدس الاثني عشر وقس على هذا وبالله تعالى التوفيق ( والمستحيل ما لا يتصور في العقل ثبوته إما بلا تأمل أيضا ككون الواحد نصف الأربعة وإما بعد التأمل ككون الواحد سدس الاثني عشر مثلا) أما تمثيلنا للمستحيل الضروري بكون الواحد نصف الأربعة فظاهر للعام والخاص لأنهلا علم بالضرورة للجميع أن نصفها اثنان لزم أن يعرف بالضرورة انتفاء النصفية عن كل ما سوا هامن واحد وغيره . وأما تمثيلنا للمستحيل النظرى بكون الواحد سدس الاثنى عشر فهو باعتبار العوام لأنهم قد بجهلون قبل التأمل أن سدسها اثنان أو غيرها فلا يعرفون ابتداء استحالة كون الواحد سدسا منها حتى يعرفوا أن سدس الاثني عشر هو القسم الواحد من أقسامها الستة المتساوية والواحد ليس كذلك وإنما هو قسم من أقسامها الاثني عشر المتساوية وأما بالنسبة إلى أهل الحساب فمعرفة استحالة كرن الواحد سدس الاثني عشر ضرورية والخطب في ذلك سهل ومقصودنا التقريب بالمثال والاعتراض على المثل ليس من أدب المحققين وبالله تعالى التوفيق . ( والجائز ما يصح فى العقل ثبوته ونفيه إما بلا تأمل ككرن الجـم أبيض مثلاً وإما بعد التأمل كتمنى الإنسان الموت مثلاً ) لا شك أن وجود البياض وعدمه للأرسام قد عرفه العقل ضرورة بالمشاهدة وصحة وجود الشيء وعدمه أعم من وجوده وعدمه فاذا كان الأخص ضروريا للعقل فأحرى أن يكون الأعم ضروريا . وأما الحكم على تمنى الإنسان الموت بالجواز النظرى فظاهر لكن فيحق أهل العافية الذين لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من ااوت ويستمهل الموت ويتمنى عندها ولا خالطوا من وقع فى ذلك ولا عرفوا المحن بالفكرة والتوهم فهؤلاء يتوهمون ابتداء أنه محال أن يتمنى العاقل آلموت لنفسه فاذا فكروا فى المحن عرفوا أنْ هنالك ما هو أشد من الموت فحينئذ يحكمون بأن تمنى العاقل الموت لنفسه ليس بواجب ولا مستحيل بل يصحوجوده إن خاف من المصائب ماهو أشد منه أو اشتاق أو رجا شيئا عظمالا يحصل له إلا به . وأما معرفة جواز تمنيه في حق من اتصف بأسباب ذلك خوفا أو رجاء أو اشتياقا فهي ضرورية لا تحتاج إلى تأمل لكن المثال المقصود منه التقريب فيصح التمثيل بما وجد على الجملة أو قدر وجوده وبالله تعالى التوفيق ( فاذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا جل وعز الوجود لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص) يعني أنك الجلة الأولى فمعناها لازم النام الذا تصورت معنى الواجب والمستحيل والجائز سهل عليك حينئذ معرفة ما يجب لمولانا تبارك وتعالى

في تعريف الشرط فقال ( والشرط ) في اللغة هو العسلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها قال الله العظيم « هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة فقد جاء أشراطها » أي علاماتها ، وفي الاصطلاح ( ما ) كالجنس شامل الثلاثة (يلزم من عدمه) أى من عدم الشرط (العدم) أى عدم المشروط فصل أول بخرج به المانع ( ولا يلزم من وجوده ) أى وجـود الشرط ( وجود ) أى وجود المشروط ( ولا ) يلزم ( عدم ) كذلك فصل ثان يخرج به السبب فانه يلزم من وجوده الوجود (لداته) يعني لذات الشرط فُالتقييدُ فيه بالذات راجع إلى الجملة الأخيرة . وأما

على كل حال (كمام الحول) أي كاله بالنسبة ( لوجوب ) إعطاء ( الزكاة ) ولو قارن وجود الشرط لوجود السبب كما إذا قارن تمام الحول وجود النصاب فيلزم الوجود وهو وجود الزكاة لكن لابالنظر إلى عام الحول بل بالنظر إلى وجود السبب وهو النصاب ولو قارن وجود الشرط لوجود المانع كالآبق فيلزم العدم . ﴿ تنبيه ﴾ ينقسم الشرط إلى ثلاثة أقسام : شرط عقلي وشرط شرعي وشرط عادى مثال الشرط العقلي الحياة للادراك ومثال الشرط الشرعي الطهارة لصحة الثلاثة وتمام الحول لوجوب الزكاة ومثال الشرط العادي النطفة في الرحم. ولما فرغ من تعريف الشرط شرع فى تعريف المانع فقال ( والمانع ) لغة : هو الحد ، واصطلاحا ( ما ) كالجنس شامل لاثلاثة ( يلزم من وجوده ) أى وجود المانع ( العدم ) يعنى عدم الحكم الذي هو الصلاة فصل يخرج به السبب والشرط ( ولا يلزم من عدمه ) أي عدم المانع ( وجود ) أى وجود الحسكم وهو الصلاة لتوقفه على سبب وهو دخول الوقت فقد لا يحصل ( ولا ) يلزم ( عدم ) أى للحكم كذلك ( لذاته ) يعنى لذات المانع فالتقييد فيه بالذات راجع إلى الجلة الأخيرة وأما الجلة الأولى فعناها لازم على كل حال ( كالحيض ) يعنى وجوده بالنسبة ( لوجوب ) إسقاط ( الصلاة ) ولو قارن عدم المانع عدم السبب فيلزم عدمه لكن بالنظر إلى عدم السبب وهو عدم زوال الشمس ﴿ تنبيه ﴾ ينقسم المانع إلى ثلاثة أقسام : مانع عقلى ومانع شرعى ومانع عادى ، مثال المانع العقلى الموت بالنسبة للمعانى فقط فتأمل وإما مع الموت ٧ إذ يكون المخالف ميتا أو الواحد ونحو ذلك . ومثال المانع الشرعى الحيض بالنسبة إلى وجوب الصلاة . ومثال المانع العادى الشهوة المكلية بالنسبة للشبع . ( ١٥ ) فان قات لم قدم الشرط على المانع وكان

حقه أن يتمدم المانع لأنه يؤثر في الوجود والشرط يؤثر في العـــدم والذي يؤثر في الوجود أولى بالتقديم. فالجواب لماكان الشرط شرطا في صحة العبادة والمانع مانع منهما قدم الشرط على المانع لدلكفان قلت أى نسبة بين خطابالتكايف وخطاب الوضع . فالجواب نسبة العموم والخصوص من وجه مجتمعان في النكاح من حيث سبب الإباحة هو خطاب وضع ومن حث هو مندوب هو خطاب تكليف وكذلك الطهارة من حيث كونها شرطا وضعية ومن حيث هي واحبة تكليفية وينفرد الوضع بزوال الشمس وأوفات الصاوات فهي ومنعبة ولا تكليف فها وينفرد التكلف بدون

من الكمالات إذ الحكم بوجوبها لمولانا جل وعلا فرع تصور معنى الواجب وقد عرفته مما سبق ، فمما بجب عقلا لمولانا حل وعز الوجود وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمي الواجب العقلي وهو الواجب النظرمي فتتوقف معرفته بحسب ما أجرى الله تعالى به العادة على النظر العقلي وذلكأن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى فتجده أجراما أي مقادير تشغل فراغا يأخذ من الفراغ كل واحد منها قدر ذاته طولا وعرضا وصفات تقوم بها من ألوان وأكوان وغيرهما وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه بدليل مشاهدة الأمرين فيه في كثير من الأجرام وما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه لاستواء الجيع في حقيقة الجرمية وكذلك ما من مقدار مخصوص للجرم في الطول أو العرض إلا وهو جائز يقبل الوجود والعدم بأن يوجد ما هو أكبر منه أو أصغر إلا أن يكون تناهى في الصغر إلى مقدار الجوهر الفرد وهو المقدار الذي لا يقبل التجزئة لا حسا ولا عقلا فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن نوجذ ما هو أكبر منه لابأن بوجد ما هو أصغر منه إذ لا أصغر منه وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود والعدم هو لازم ذاتى لا يمكن انفكاكه عنه ضرورة وهذان الأمران القبولان وهما الوجود والعدم متساويان في القبول والجواز لا ترجيح لأحدما على الآخر من حيث ذاته فاذا يستحيل عقلا أن يكونجرم منالأجرام أو صفة منصفاته قدعا لم يسبق وجوده عدم لما يلزم عليه من ترجيح وجود المقدار المخصوص الجائز على عدمه المساوى له فى القبول والجواز وترجيح وجود صفته المخصوصة الجائزة على مقابلها بلا ممجح وذلك حجمع بين متنافيين وهما الاستواء والرجحان وذلك لا يعقل ، فاذا قددل كل ما سوى مولانا تبارك وتعالى من جهة مقداره المخصوص وصفته المخصوصة على أمر بن أحدهما وجوب وجود المولى تبارك وتعالى ليرجح بإرادته مقدار كل جرم وصفته المخصوصين على مقابلهما وتوجد ما شاء من ذلك على وفق إرادته . الثاني الحدوث لكل جرم وصفاته لما ثبت من طريق الجواز من وجوب افتقارها للفاعلان القديم لا يكون إلا واجبا غنياعن الفاعل. فأن قلت ما المانع أن يكون ما سوى الله قديما ويكون الترجيح لوجود مقاديره وصفاته بطريق التعليل أو الطبع لابطريق الاختيار . فالجواب أنه لو كان كذلك لما اختلفت مقاديره وصفاته ولما تأخر منها شيُّ عن الأزل لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارها أو تأخر شيُّ منها عن جودها في الأزل والمشاهدة الضرورية تقضى بخلاف ذلك لأن اختلافها في مقادرها

الوضع في الإيمان والكفر فان الإيمان سبب في عصمة الدم والكفر سبب في إباحته . ولما فرغ من الكلام على الحكم الشرعي التسكليني والوضعي شرع الآن في الكلام على الحكم العادى فقال (وأما الحكم العادى) في اللغة ربط سبب بآخر ، وفي الاصطلاح (فهو إثبات الربط) أى القران (بين أمر) يعني سواء كان الأمر وجوديا كالأكل (وأمر) يريد عدميا كعدم الأكل فينشأ عن الأكل الشبع ونني الجوع وينشأ عن عدمه الجوع ونني الشبع فالسبب على هذا اثنان وهو الأكل وعدمه وينشأ عن كل واحد منهما اثنان فتأمله (وجود) أى في المربوط والمربوط به أو في أحدها (وعدما) أى كذلك لتدخل الأقسام الأربعة وهي ربط وجود بوجود وربط عدم بعدم وربط وجود بعدم وربط عدم بوجود فاثبات الربط بين أمر وأمر الخ كالجنس شامل المحكم الشعلي كربط وجود المعنوية الشرعي كربط وجود النوال وعدم وجود المعنوية بعدم وجود الزوال وشامل للحكم العقلي كربط وجود المعنوية

بوجود المعالى وعدم وجودها بعدم وجود المعانى ( بواسطة التيكرر ) فصل يخرج به العقلى والشرعى فانهما لابواسطة التكرر وبقى الحد لمحدوده والجار والمجرور يتعلق بالصدر الذى هو إثبات . فان قات هل يكفى فى التكرر مرتان . فالجواب نعم يكفى كما هو ظاهر . قولهم التكرر : ذكر الثى ممرة بعد أخرى ( مع صحة التخلف ) فيوجد الإحراق ولا توجد النار وتوجد النار ولا يوجد الإحراق ، وتوجد السكين ولا يوجد القطع ، ويوجد الشبع ولا يوجد الأكل ويوجد الأكل ولا يوجد الشبع ولا يوجد الأكل ويوجد الأكل ولا يوجد الشبع ( وعدم تأثير أحدها ) يعنى السبب ( في الآخر ) أى في المسبب ( ألبتة ) بفتح الهمزة أى القطع أى فليس الحار هو الذى أثر في الأراد هو الذى أثر ( ١٦ ) في الحار عند اجتماعهما وإنما يخلق الله تعالى حالة وسطا وهي انكسار صولة

وصفاتها كثيرة لاحصر له وتأخير جميعها عن الأزل معلوم على القطع لمشاهدة التأخير في كثير من الأجرام وصفاتها اللازمة لها فوجب أن يكون جميعها كذلك لوجوب استوائها في صفة الافتقار إلى الفاعل. فان قات لا شك أن تأخر الأجرام وصفاتها عن الأزل بدل قطعا على أن إمجادها ليس على طريق التعايل إذ العلة العقلية يستحيل مفارقتها لمعلولها . وأما دلالة التأخير على أن الإيجاد ليس بطريق الطبع فقد لايسلم لما تقرر أن تأثير الطبيعة عند من يقول بها من المبتدّعة ليس على طريق اللزوم بكل حال بل إنما يلازمها مطبوعها إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع فعلى هذا تأخير العوالم عن الأزل لوجود مانع منع منها في الأزل وانتفاء شرط هناك . فالجواب أنه لو وجد مانع عنع من وجود العوالم في الأزل لما انتني أبدا لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه فيازم أن لايوجد شيُّ من العوالم أبدا ولو انتنى شرط وجُّود العوالم في الأزل لما وجد ذلك الشرط أبدا فلا يوجد أيضًا شيء من العوالم أبدا لأن وجود ذلك الشرط فما لايزال متوقف على انتفاء مانع أزلى أو تسلسل شرائط إلى غير أول وكلاهما محال فقولنا في أصل العقيدة لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى يتعلق المجرور باللام وهو لتوقف باعلم لابقولنا يجب لمولانا جل وعز الوجود لما يلزم عليه أن يكون وجوب الوجود له تبارك وتعالى إنما ثبت له بعد وجود الحوادث كيف ووجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى قديم قيل وجود الحوادث غير معلل بوجودها نعم وجود الحوادث سبب عادة فى علمنا بوجوب وجوده تعالى فلذلك وجب تعليق هذا المجرور باللام بقولنا اعلم لا بالمضارع في قولنا مجب أي اعلم وجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى من أجل معرفتك بتوقّف وجود الحوادث على وجوده تعالى لاستحالة ترجيح وجودها الجائز على عدمها المساوى له فى القبولوالجواز بلا مرجح وكذلك يستحيل ترجيح وجود زمانها المخصوص ومكانها المخصوص وجهتهاالمخصوصةعلىما يقابلها بلامرجح وكذلك يستحيل ترجيح مقاديرها المخصوصة وصفاتهاالمخصوصة إن كانتأجراما على مايقابلها من غير مرجحموجود وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لاعلى مطلق وجوده وإنكانجائزا لأن تقدير جواز الوجود لهيستلزماستحالة الوجود له على مُما يأتى في برهان القدم فتعين أن يكون وجودها موقوفا على كون وجود فاعلها واجبا لاجائزا قوله ودليلحدوثها لزومها لمايفتقر إلى المخصص يعني أن الحوادث تنقسم إلى أجرام وأعراض وهي الصفات التي تتصف بها الأجرام ولا شك أن الأعراض لا يفارقها التغيير حصولا أو قبولا

الحار باليارد وصولة البارد بالحار . فان قات قوله مع صحة التخاف الخ هل هو من تمام الحد أو زيادة بيان . فالجواب قيل هو من تمام الحديثاء علىأن الجهل يبعض الصفة يستلزم الجهل بالموصوف وقيل زيادة بيان بناء على أن الجهل يعض الصفات لا يستلزم الجهل بالموصوف. ولمافرغ من تعريف الحكم العبادى أخذ الآن في ذكر أقسامه فقال ( وأقسامه ) الضمير يحتمل عوده على الحكم ويحتمل عوده على الربط والذى يؤخذ من شرح المصنف رحمه الله تعالى عوده على الربط فتأمله ( ربط وجود ) المب ( بوجود ) السبب (كربط وجود الشبع) بكمرالشين وفتحالموحدة

أن أبوع وبسكونها اسم لما يشبع قاله الإمام الشمنى رحمه الله تعالى إن أبوجود الأكل و) الثانى ( ربط عدم ) المسبب ( بعدم ) السبب ( كربط عدم الشبع ) وهو المسبب ( بعدم الأكل ) وهو السبب ( و ) الثالث ( ربط وجود ) نقيض المسبب ( بعدم ) السبب ( كربط وجود الجوع بعدم الأكل ) الذى هو السبب ( و ) الرابع ( ربط عدم ) نقيض المسبب وهو الجوع ( بوجود ) السبب وهو الأكل ( كربط عدم الجوع بوجود الأكل ) والضابط فى هذا أنك تثبت الشبع وتنفيه وتثبت الجوع وتنفيه وتنظر مايرتبط بكل قسم فيرتبط ثبوت الشبع بثبوت الأكل . واعلم أن للحكم العادى سببا وشرطا ومانعا مثال سببه الأكل ومثال شرطه عدم الشهوة الكاية ، ومثال مانعه وجود الشهوة المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف الحكم العالى فقال (وأما الحكم العالى) العقلى المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف الحكم العادى شرع الآن في المكلية ،ولما وأما الحكم العقلى فقال (وأما الحكم العالى المكلية و المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف الحكم العالى فقال (وأما الحكم العالى المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف الحكم العالى فقال (وأما الحكم العالى المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف الحكم العالى المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف الحكم العالى فقال (وأما الحكم العالى السبب المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف الحكم العالى فقال (وأما الحكم العالى فقال (وأما الحكم العالى فقال و مثال شركم على تعريف الحكم المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف الحكم العالى فقال (وأما الحكم العالى فلا المكلية .ولما فرغ من المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف الحكم العالى فقال و منابع المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف المكلية .ولما فرغ من المكلام على تعريف المكلام على المكلام على المكلام على المكلام على المكلام المكل

أى المسوب إلى العمل واشتقاقه من عقل البعير بجامع الرد ، وهو لغة المتع لمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل ، واصطلاحا جوهم لطيف تدرك به الغاتبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة والراد بالغائبات الأمور السكلية ، والمراد بالمحسوسات لأمور الجزئية المشاهدة للأعيان . ومحل العقل القلب بشهادة « أم لهم قلوب يعقلون بها » ونوره فى الدماغ كا ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى وجهور المتكامين ، والدليل على جوهرية العقل ما ورد فى الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « أول ماخلق الله تعقل قال له أقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال له اقعد فقعد ثم قال له قم فقام فقال وعزتى وجلالى ماخلةت خلقا ولا شيئا أعز على منك ، بك آخذ وبك أعطى » (١٧) وفي بعض الروايات : «بك أعبد وبك

أعصى » ولو كان عرضا ماتأتي منه هذه الحركات التىلا تكون إلاللجواهر قيل العقل ألف جزء في جميع الخلق جزء واحد والباقى للمصطفى صلى الله عليه وسلم . فان قات هل العقل أفضل من العلم أم العلم أفضل . فالجوابكما قال الإمام السوطي أن العملم أفضل ، لأنه أحد أوصافه تعالىدون العتمل. فان قلت ما حكمة إضافة الحكي هنا إلى العقل دون غيره من سائر الأحكام. فالجواب أن مجرد العقل كاف في إدراك هذا الحكم إما مع فكرة ويسمى نظريا أو دون فكرة ويسمى ضروريا وأما الحركم العقلي (فهر إثبات أمر) كإثبات الدم الداتي له تعالى وكالواحد نصف الاثنين وكالتديز

إن قدّرنا بقاءها والتغيير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الفاعل وينافى القدم إذ القديم لا يكون إلا واجبًا فلا يقبل التغيير . وأما الأجرام فلازمة للصفات المتغيرة المفتقرة إلى الفاعل وملازمة للمقادير والأمكنة المخصوصة المفتقرة إلى المخصص فاذا جميع العوالم لاتنفك عما يحوجها إلى الفاعل فتـكون كلها حادثة ( وبجب له تعالى القدم والبقاء وإلا لـكان محتاجا إلى الفاعل فيـكون حادثا فيحب له من العجز ما وجب لسائر الحوادث مل بكون حنثذ وجوده مستحلا لما بلزم على تقدير حدوثه من الدور أو التساسل الستحيلين ) يعني أنه بجب له تبارك وتعالى أن يكون غبرقابل للعدم في الأزل وهو معنى القدم ولا فيما لا نزال وهو معنى البقاء إذ لو كان قابلا للعدم لما كان واجب الوجود بل يكون جائز الوجود وكل جائز فهو مفتقر إلى الفاعل كسائر الج نزات فيكمون حادثًا مثايًا وذلك مستحيل لوجهين : أحدها أنه يلزم أن يكون عاجزا كسائر الحوادث لمساواته لها في الحدوث والجواز فلا يصع إسناد شيء من الحوادث إليه لعموم العجز عن الإعجاد لكل حادث وإنما يلزم عجزه عن الإيجاد من أجل التمانع بينه وبين موجده الذي افتقر إليه وأيضا إسناد المكذات إليه بالخصوص دون موجده تخصيص بلا مخصص وأيضا فليس إسناد سائر المكنات إليه بالخصوص بأولى من العكس . الثاني أنه يلزم أن يكون وجوده حنئذ مستحيلا لايتصور فيالعقل ثبوته لأنه إذا قدّر قبول ذاته العدم صار جائزا مفتقرا إلى الفاعل ويلزم أن يكون فاعــله جائزا مفتقرا إلى الفاعل لأنه مثله في الألوهية ثم ننقل الكلام إلى فاعل الفاعل ثم كذلك أبدا فان انهي العدد وانحصر لزم الدور فيلزم أن يكون الأول الذي انهي إليه العدد إنما أوجده بعض من بعده ممن تأخر وجوده عنه فيكون سابقا عليه فيالوجود متأخرا عنه وذلك لايعقل وإن لم ينته العدد بل تسلسل إلى غير أول لزم وجود ما لا نهاية له عددا والفراغ من ذلك فها مضى وذلك لايعقل إذ ما لانهاية له من الأعداد كأنفاس أهل الجنة وأزمنتهم ونعيمهم مثلاً لايسعه إلا المستقبل بأن يوجد فيه شيئًا فشيئًا أبد الأبد . وأما أن يوجد كله في الحال والماضي فلا يعقل فقولنا بل يكون وجوده حينئذ مستحيلا إضراب انتقال من لازم محال إلى لازم أشد منه فىالاستحالة لا إضراب إبطال ، وبالله تعالى التوفيق ( وبجب له تعالى أن يكون مخالفا في ذاته وصفاته لسكل ما سواه من الحوادث وإلاكان حادثًا مثلها ) يعني أنه لما تقرر بالبرهان القطعي فما سبق وجوب القدم والبقاء له تعالى لزم أن تكون ذاته العلية وصفاته المرتفعة ليستا من جنس الحوادث فيستحيل على ذاته وصفاته الجرمية

( الم سنوسى ) للجرم (أو نفيه ) كننى الحدوث عنه تعالى وكننى الواحد أنه ليس بنصف الأربعة فاثبات أمر أو نفيه كالجنس فى الحد ( من غير توقف ) أى استناد (على تكرر ) فصل يخرج به الحكم العادى . فان قلت ها نحن نثبت إسهال السقه و نيا للصفراء وإن لم يتكرر عندنا ولا جربناه . فالجواب إنما أثبتنا هذا الحكم بواسطة التجربة التى صدقنا فيها الأطباء وليس شرط التجربة فى الحكم العادى أن تكون من كل واحد بل هو المسند لثبوت الحكم العادى وإن حصل من النفع المنوط بتجربته (ولا وضع واضع) يهنى جعل جاءل فصل يخرج به الحكم الشرعى . فان قلت كيف يصح فى الحكم الثبرى أنه حصل بالوضع وهو خطاب الله تعالى قديم والقديم ليس بموضوع . فالجواب المراد بالحكم الشرعى التعلق التنجيزى مشهور عند الفقهاء والأصوليين . ولما فرغ غطاب الله تعالى الشرعى على التعلق التنجيزى مشهور عند الفقهاء والأصوليين . ولما فرغ

من تعريف الحسم لعنى الآن في تقسيمه فقال (وأقسامه) أى أقسام الحسم العقلى بمعنى المحكوم به وكثيرا ما يطلقون الحسم بذلك المعنى قال بعضهم إنه يطلق بطريق الاشتراك عليه فيكون في كلام المصنف رحمه الله تعالى استخدام وحينئذ فلا يحتاج إلى تسكلف في عبارة الصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به . وأقسام جمع قسم بكسر القاف نحو حمل وأحمال وقرب وأقراب وهذا بيانها (ثلاثة) الأول (الوجوب) وهو عبارة عن نني قبول العدم (و) الثاني (الاستحلة) وهو عبارة عن نني قبول الوجود (و) الثاني (الاستحلة) وهو عبارة عن نني قبول الوجود (و) الثالث (الجواز) وهو عبارة عن قبولها . فان قلت تقسيم الحكم العتمى إلى هذه الثلاثة هل هو من باب تقسيم الكل إلى أجزائه ولا إلى جزئياته العدم صدق المنقسم الكل إلى أجزائه ولا إلى جزئياته العدم صدق المنقسم الكل إلى أجزائه ولا إلى جزئياته العدم صدق المنقسم

والعرضية وكل لازم من لوازمها المقتضية للحدوث كالمقادير والجهات والأزمنة والأمكنة والقرب والبعد بالمسافة والصغر والكبر والماسة والحركة والسكونإذ لواتصفت ذاته العلية أو صفاته المرتفعة عِماثلة الحوادث لزم أن يكون حادثًا . أما لزوم حدوثه في مماثلة ذاته للحوادث فظاهر ، وأما لزوم حدوثه في مماثلة صفاته للحوادث فانه لما لزم حينئذ أن تبكون صفاته حادثة والنبات يستحيل عروّها عن الصفات لزم أن تكون الدات حادثة مثل صفاتها لأن ملازم الحاهث حادث ضرورة وهذا معنى قولنا وإلا كان حادثًا مثلها أي وإن لم يكن مخالفًا فيذاته وفي صفاته للحوادث بل كان مماثلاً للحوادث فهما أو في أحدها لزم حدوث ذاته على كل تقدير من ذلك وبالله تعالى التوفيق . ( ويجب له تعالى أن يكون قائما بنفسه أى ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل والفاعل إذ لوكان في محل لكان صفة فيلزم أن لايتصف بالصفات الوجودية ولا لوازمها إذ لو قبلت الصفة صفة وجودية لزم أن لا تعرى عنها صنة كالذات وذلك يستلزم التسلسل ودخول ما لانهاية له فىالوجود ولو كان محتاجا إلى الفاعل لكان حادثا وهو محال ) اعلم أن هنا مقد متين باطلتين يعتقدهما العقل الناقص تبعا للوهم الفاسد: إحداها أن كل ما ليس مجرم قدما كان أوحادثًا فهو صفة ومستند الوهم فى اعتقاد هذه المقدمة استقراء الحوادث فان كل ما ليس بجرم فها فهو لا يكون إلا صفة فعممً ذلك الوهم الفاسد في حقه تعـالي وقاس من غير جامع فاعتقد أنَّ الله تعـالي صفة لا ذات لما ثبت بالبرهان القطعي أنه ليس بجرم وقد قال بمقتضي هذا الوهم الفاسد النصارى وبعض الباطنية ممن ينتسب في زعمه إلى طريق التصوّف وهو كفر صراح. المقدّمة الثانية الباطلة أن كل ذات موصوف بالصفات فهو جرم وهذه القضية لازمة للقضية الأولى إذهى فيمعنى عكس نقيضها الموافق الذى هو كل ما ليس بصفة فهو جرم ومستند الوهم في اعتقاد هذه القضية هو مستنده في القضية الأولى وهو النظر إلى ما تقرر فى الحوادث والقياس عليها من غير جامع فاعتقد بهذا النظر الفاسد أن الذات العلية جسم لما قام البرهان القطعي على أنه تعالى ذات موصوف بالصفات العلية لاصفة وقد قال أيضا بمقتضى هذا الوهم الفاسد في هذه القضية المجسمة كالحشوية واليهود ومن تبعهم على ذلك ومنهم من اعتقد هذه المقدّمة الباطلة وقادته إلى التعطيل وهي نغي وجود الإله أصلا وأن العوالم وجدت وجودا اتفاقيا بغير فاعل لأنه لما استتمر في الحوادث أن الفاعل منها لا يكون إلا جسما قاس من غير جامع وقال لو كان للعوالم فاعل لوجب أن يكون جسما لكن الجسم يستحيل منه إيجاد

على كل واحد بانفراده . فان قلت بناء على تقدير مضاف وهو إثبات الوجوب وإثبات الاستحالة وإثبات الجواز هل يصح أن يكون من باب تقسيم الـكلى إلى جزئياته . فالجواب يصح أى يتعين لوجود ضابطه الذي هو النقسم على كل من الأقسام ألا ترى أنه يصح أت عَالَ إِنْمَاتُ الوَجُودُ أَو إثبات الاستحالة أو إثبات الجواز حكم عقلي ، ويصح أن يقــــال الوجوب أو لاستحالة أوالجو ازمتعلق الحكم العقلي ووجهالحصر في الثلاثة أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت فهوالواجب أويقبل النفي فقط فهو المستحيل أو يقبلهما معا فهو الجائز . ولماكان تعريف الواجب والمستحيل والحائز يستازم

الأجرام معرفة الوجوب والاستحالة والجواز لأنها أخص ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الوجوب والاستحالة والجواز لأنها أخص ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم أشار إلى ذلك بقوله (فالواجب) الفاء فصيحة وأل للعهد (ما) أى معلوم أو مفهوم أو مذكور كالجنس (لا) نافية (يتصور) أى لا يحصل (في العقل) يتعلق بقوله لا يتصور صورة (عدمه) أى ذلك المعلوم أو الفهوم أو المذكور أو ما صدقاته أى أفراده في العقل بل ليس الحاصل في العقل إلا وجود تلك الماصدقات لذلك المفهوم، وقوله لا يتصور في العقل عدمه فصل يخرج به الجائز والمستحيل وبتي الحد لمحدوده وعدمه معناه لا يتصور إلا وجوده فظاهره أن كل واجب موجود وليس كذلك بل ثم شي واجب لله تعالى وليس بموجود وهي الصفات المعنوية والسلبية وعلى هذا لايقدر على ما ذكر لخروج هذه الصفات الواجبة لله تعالى وإنما يقدر ما لا يتصور في العقل إلا ثبوته فيكون ذلك شاملا لجميع ما يجب في حقه تعالى جل ثناؤه

وأن الطالب حين إيرادها يقول اشتراط كون الحدّ جامعا مانعا غير متفق عليه فقد جوّز بعضهم كونه غير جامع بأن يكون أخص خصوصا في التعاريف اللفظية التي منها هذا التعريف . فان قات هل يجوز أن تكون مافي قول المصنف رحمه الله تعالى مالا يتصور في العقل واقعة على موجود أو شيء . فالجواب نعم يجوز وحينئذ فلا ترد عليه السلوب إذ هي ليست بموجودة ولا شيء ويكون التعريف قاصرا على واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه إذ لاواجب بالذات إلا هو وعلى صفاته الذاتية سواء قلنا إنها واجبة الوجود لذاتها كما وقع في عبارة بعضهم وإليه يميل المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به أو لموضوعها . ولما كان الواجب العقلى ينقسم إلى ستة أقسام ذاتي وعرضي وإثباتي ومنفي وضروري ونظري ( ٩٩) أشار إلى الضروري والنظري ممثلا لكل

واحد منهما بقوله ( إما ضرورة ) أىبديهة وهو ما يدركهالعقل بلا تأمل ( كالتحيز ) أى ثبوته ( للجرم ) وهو أخذه فذرذاته منالفراغ بحيث يسكن فيـــه أو يتحرك ويمنع غيره أن يحل محله فان وجوب هذا المعنى له ضرورى للعقل فلا يفتقر إلى تأمل، وأفاد بقوله ( مثلا ) أن التحيز لايخص بالجرم فلا يخرج الجوهم الفيرد ( وإما نظرا) وهو ما يدركه العقل بعد التأمل (كوجوب العدم) الذاتي ( لمولانا ) أي لخالفنا وناصرنا ومتولى أمورنا ( جل ) اتصف بالرفعة التي لأتماثل وتنزهه عما لایلیق به (وعلا) ارتفع عرف أن محاط عبرلته الرفعة فان وجوب هذا

الأجرام وكثير من الصفات فتعين أن أجسام العوالم وجدت بلا فاعل؛ فاذا عرفت هذا عرفت أن وجوب قيامه تعالى بنفسه يدفع هاتين المقدمتين الباطلتين لأن معناه احتوى على جزءين : أحدها كونه تعالى غنيا عن المحل أي عن ذات يقوم بها ويكون صفة لها فهو جل وعلا ذات موصوف بالصفات العلية لا صفة لغيره . الثاني كونه جل وعلا غنيا عن الفاعل واجب الوجود لا جائزه ، فالجزء الأول أبطل المقدمة الأولى وهي اعتقاد الوهم الفاسد أن كل ما ليس بجرم فهو صفة لغيره فان مولانا جل وعلا ليس بجرم وهو مع ذلك ذات موصوف بالصفات ويستحيل أن يكون صفة لغيره ، والجزء الثانى أبطل المقدمة الثانية وهي اعتقاد الوهم أن كل ذات موصوف بالصفات فهي جرم فان مولانا جل وعز ذات موصوف بالصفات وهو مع ذلك يستحيل أن يكون جرما أو مماثلا لنيَّ من الحوادث فهو تعالى ذات حقيقة ولا مثل له من الذوات وبهــذا الجزء الثاني باينت ذاته تعالى سائر الذوات الحادثة فإنها وإن كانت غنية عن المحل أي لا تكون صفة قائمة بغيرها فهي مفتقرة إلى الفاعل افتقارا لازما لا مكن انفكاكها عنه لوجوب حدوثها وافتقارها إلى المولى الكريم ابتداء. والحاصل أن مالجزء الأول من معنى القيام مالنفس ما من جل وعلا سائر الصفات فليس من جنسها وبالجزء الثاني بابن تبارك وتعالى سائر الدوات فلا شبيه له منها ولا يشاركها في أجاسها ولا في فصولها ولا في خواصها فقولنا فيأصل العقيدة أي ذانا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل هو تفسير للجزء الأول من القيام بالنفس وهو الذي منع كونه تعالى صفة وزيادتنا الوصف بغنيا عن المحل بعد قولنا ذاتا موصوفا بالصفات للتأكيد وإلا فسكل ذات موصوفة بالصفات فهي غنية عن المحل أي عن ذات تقوم مها وقولنا والفاعل هو تفسير للجزء الثاني من جزأي القيام بالنفس وهو الذي منع توهم كون ذاته تعالى تشبه شيئا من الذوات . أما برهان الجزء الأول وهو أنه تعالى ذات لا صفة فما أشرنا إليه فى أصل العقيدة وهو أنه تعـالى لو كان صفة لزم أن لايتصف بالصفات الوجودية وهي صفات المعاني التي هي القدرة والإرادة والعـلم والحياة والسمع والبصر والكلام ولا بلوازمها التي هي الصفات المعنوية وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما والدليل القطعي دل على وجوب اتصافه تعالى بها فليس بصفة لأن الصفة لو قبلت أن تتصف بالصفات الوجودية لاستحال عرو كل صفة عنها كما فىالدوات لأن القبول نفسى فلا يتخلف وذلك يستلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود لأنه يجب لصفة الصفة ما وجب

له إنما يدركه العقل بالتأمل فيم يترتب على نفيه من المستحيلات كالدور والتسلسل وتعدد الإله وتخصيص كل واحد منهم بنوع من الممكنات بلا مخصص ومثال الواجب الذاتى كوجود مولانا جل وعلا ومثال الواجب العرضى كدخول الصحابة العشرة الجنة ومثال الواجب الإثباتى كإثبات الألوهية لله تعالى وسائر الكمالات ومثال الواجب المنفى كنفى النقائص عنه تعالى . ولما فرغ من ذكر الواجب شرع فى ذكر المستحيل فقال ( والمستحيل) اسم فاعل من استحال عقلا من الإحالة التي هى عدم قابلية الوجود والسين والتاء فيه للطلب أى طلب الشارع من المكاف نفى الشريك عن البارى عز اسمه والواو فيه يصح أن تكون عاطفة ويصح أن تكون عاطفة ويصح أن تكون عاطفة من تكون للاستثناف ( ما ) أى مفهوم أو مذكور محتنع بقرينة مقابلته بالواجب وهى بمزلة الجنس فيشمل الممتع بالغير وما عدها بمزلة الفصل مخرج له ( لا ) نافية ( يتصور ) أى لايدرك ، والإدراك وصول الشي إلى المعنى تهامه ( فى العقل ) على

ما هو الظاهر من بناء يتصور للمجهول أو ما لا يمكن (وجوده) أى ثبوته على أنه مبنى للمعلوم والضمير فى وجوده يرجع لماصدق الفهوم الذهني كما يتبادر إلى فهم بعض الطلبة النقلة ويدلك على ماقاناه قول المولى سعد الدىن في حاشية العضد ما نصه وحاصل معنى قولنا اجتماع النقيضين ممتنع أن المعنى الحاصل فىالذهن من هذا اللفظ ممتنع أن يوجد فى الحارج فرد يطابقه اه كلامه رحمه الله ولما كان المستحيل العقلي ينقسم إلى ستة أقسام ذاتى وعرضىوإثباتى ونفي وضرورى ونظرى أشار إلى الضرورى والنظرى ممثلا لكل واحد منهما بقوله ( إما ضرورة ) أى بديهة وهو ما يدركه العقل بلا تأمل (كترى ) يعني تجرد (الجرم عن الحركات والسكون معا ) بحيث ( ٧٠) لا يتصف بواحد منه. ما فانه لا يخني أن الحسكم باستحالة هذا الروض

ضرورى للعمَّل إذ الجرم اللصفة الأولى من الاتصاف بالصفات الوجودية ثم هكذا إلى ما لا نهاية له وذلك لا يعقل ومن هنا تعرف استحالة قيام الصفة بالصفة وأن قبول الاتصاف بالصفات الوجودية ولوازمها من خصائص الدوات لا مشاركة بينها وبين الصفات وإنما خصصنا البرهان بالصفات الوجودية ولوازمها لأنها هي التي تقوم عوصوفها ويلزم فها دخول ما لا مهامة له فيالوجود أما الصفات النفسية فهي راجعة إلى حقيقة موصوفها ولا تسلسل لها وأما الصفة السلبية فلا وجود لمعانها في الخارج فلا يلزم من تقدير تسلسلها دخول ما لا نهامة له في الوجود ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الدوات والصفات ولهذا توصف الذات العلية وصفات المعانى القائمة مهما بالوجود والقدم والبقاء والمخالفة اللحوادث والوحدانية . وأما برهان الجزء الثاني فواضح لايحتاج إلى بيان وبالله تعالى التوفيق . ( وبجب له تعالى الوحدانية أي لا مثل له في ذاته ولا في صفة من صفاته ولا مؤثر له في فعل من الأفعال إذ لو كان معه مثل أو مؤثر لما كان واجب الوجود لاحتياجه حينئذ إلى من يخصصه بما يمتاز به عما يماثله عموما أو خصوصا وذلك يستلزم الحدوث والعجز عن كل ممكن ) لا شك أن وجود المثل له تعالى يستلزم أن يكون كل واحدمن المثلين حادثا جائزا ويمتنع أن يكون كل واحد منهما قديما واجبا وبرهان ذلك أن الثلمن لمــا استحال أن يكون أحدهما عين الآخر لزم أن يمتاز أحدها عن الآخر وتميزه لا مكن أن يكون بالذاتيات الواجبات لوجوب اشتراك المثلين في جميهها فتعين أن يكون بعرضي جائز اختص به أحدها عن الآخر مع جواز أن يكون لصاحبه إذ كل ما اتصف به أحد الثلين من الجائزات فانه بجوز أن يتصف به تماثله وكل جائز فوجوده لا يكون إلا حادثا فتعين أن يكون العرضي الذي امتاز به كل من المثلين عن الآخر حادثا وكل من المثلين ملازم لهذا العرضي الذي يمزه عن صاحبه فتعبن أن يكون هوأيضا حادثا لأن ملازم الحادث حادث والحدوث ينافى الألوهية لما عرفت في برهان قدم الإله وبقائه وأيضا ذلك العرضي إما أن يكون كمالا فقدفات الآخر وفوت الكمال نقص فيلزم أن يكون كل واحدمهما ناقصاوهو محال وإن كان ذلك العرضي نقصا لزم أيضا اتصاف الإله بالنقص من أول مرة وهو ظاهر الاستحالة وأيضا تعدد الإله إما أن يكون بعدد خاص متناه فيلزم افتقاره إلى المخصص فيكون حادثًا وإما أن يكون بعدد لانهاية له فيلزم دخول ما لا نهاية له فيالوجود وهو ظاهر الاستحالة وأيضا يلزم أن يكون كل واحد منهما عاجزا عن كل ممكن لمساواتهما في الإمكان والحدوث لسائر الحوادث التي قد عرفنا

بالضرورة

ما له حنز أى قدر من الفراغ فهو أن يثبت فيه فيكون ساكنا أو ينتقل عنه فيكون متحركا وكونه لايثبت في حيازه ولا ينتقل عنه مستحيل ضرورة وهذا منى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين والسكون كونان في آنين في مكان واحد وعلى كل من التفسرين لايكون الجرم في أول حدوثه متحركا ولا ساكنا وإنما يوصف بهما بعد تقرره فيالخارج فاعرفه فانه نفيس ( وإما نظرا ) هو ما يدركه العمل بعد التأمل (كالشريك) أى الشارك ( لمولانا ) أى لخالةنــــا وناصرنا ومتولى أمورنا ( جل ) اتصف بالرفعــة التي لا تماثل وتنز. عمـا

لا يليق به ( وعز ) انفرد بصفة الجلال أو غلب لأنه فاهر لجميع الأشياء فان استحالة الشريك على الله تعالى لا تر لك إلا بعد النظر والتأمل ومثال المستحيل الداتى كون الدات العلمية جرما تعالت ومثال المستحيل العرضي كدخول الصحابة العشرة الذار ومثال المستحيل الإثبانى كإثبات الزوجية للثلاثة ومثال المستحيل النفيي كدني الزوجية عن الأربعة . ولما فرغ من ذكر المستحيل شرع في ذكر الجائز فقال ( والجائز ) اسم فاعل من جارِ وجوده إذا أمكن وهر بهمزة مخففًا مبدلة من واو إذ أصل ماضيه جوز لأنه من الجواز وتقرر في التصريف إبدل الهمزة من الواو ومن الياء في اسم الفاعل مما أعل عينا ( ما ) بمزلة الجنس واقعة على معلوم أو مفهوم ولا ينبغي أن تكون على لأن الشيء في اصطلاح التـكامين هو الموجود فيقتضي أن العدوم لاية ف بالإمكان والجائز قد يكون معدوما ويتصف بالإمكان الذي هو الجواز نعم

الشيء لغة يطلق على الموجود ٧ قال الله تعالى «إنما أمرنا لشي إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (يصح) بكسر الصاد كشح يشح وعبر بالصحة في الجائز دون التصور لأن التصور يطلق على الأقسام الثلاثة والصحة خاصة بالجائز والواجب فتقول في ذلك كل ما صح يتصور كالواجب والجائز وليس كل ما يتصور يصح كالمستحيل فانه يتصور في الذهن ولا يصح في الحارج (في العقل) المتبادر منه تعلقه يبصح وقيد الصحة بالعقل ليدخل نحو تعذيب المطيع ولو كان ملكا وما هو أفضل منه قال الله تعالى « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» لأن العقل هو الذي يحكم بصحته ضرورة أنه لا يلزم من فرض وجوده محال والشرع العزيز لا يصحح ذلك لأنه إنما أخبر بتنعيمه على سبيل التفضيل (وجوده) أي وجود أفراده (٢١) كالشريك والولد والنقائص (وعدمه)

أى عدم أفراده كذواتنا وصفاتنا خرج به أيضا الواجب فانه لايصح عدم إفراده كزات الله تعالى وصفاته بل هي واجبــة الوجودلنفسهاولموضوعها ولما كان الجائز العقلى ينقسم إلى ستة أقسام ذانى وعرضى وإثباتى ونفى وضرورى ونظرى أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الضرورى والنظرى مثلا لكل واحد منهما بقوله (إما ضرورة)أى بديهة وهومايدركه العقل بلا تأمل (كالحركة لنا) والسكون بالخصوص فانا بالمشاهدة نعملم صحة وجودها وعدمها للجرم ( وإما نظرا ) وهو ما بدركه العقل بعد التأمل (كتعذيب المطيع) الذي لم يعص الله طرفة عين اً قط ( وإثابة العاصي )

بالضرورة عجزها عن إبجاً. الأجرام وإعدامها ويلزم أيضا عجز الثلين فىالألوهيه من جهة التمانع بين إرادتهما وقدرتهما سواء اتفقا على ممكن وإحد أو اختلفا أما إن اختلفا فظاهر وأما إن اتفقاً فلأن لكل ممكن وجودا واحدا فيستحيل أن تنفذ فيه إرادتان وقدرتان وإلا لزم انقسام ما لا ينقسم أو تحصيل الحاصل فلا بدّ إذا من عجز إحدى القدرتين وإحدى الإرادتين ويلزم منه عجز الأخرى لما انعقد بينهما من الماثلة هذا كله في الثل الحقيق العام. وأما إذا فرض المثل خاصا في بعض الصفات كالقدرة والإرادة مثلا فانه يلزم الحدوث أيضا لكل من الثلين لأن كل واحدة من الصفتين الماثلتين تحتاج إلى محصص يخصصها بالمحل الذي وحدت فيه لقبول كل واحدة منهما حينئذ المحلين فيلزم أن تكون كل واحدة منهما جائزة الوجود حادثة عارضة لكل من الموصوفين وكل واحد منهما لايمكن أن يعرى عن هذه الصفة الحادثة أو ضدها ولا يكون ذلك الضد إلاحادثا فلزم أن يكون كل واحد من الموصوفين حادثًا وذلك ينافي ما ثبت للاله من وجوب الوجود، ويلزم حينئذ العجز لأجل الحدوث والتمانع إن فرض المثل في القدرة والإرادة فقولنا ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال هو من باب عطف الحاص على العام لأن وجود المؤثر معه تعالى يرجع إلى وجود المثل له تعالى في باض صفاته وهي القدرة والإرادة فلو وجدت صفة في حادث يتأتى بها الإعجاد والإعدام لكانت مماثلة لقدرة البارى جل وعلا فتكون حادثة لاحتياجها إلى مخصص يخصصها بالذات العلية ويخصصها بعموم التعلق عن نظيرتها وحدوث الصفة يستلزم حدوث موصوفها وذلك يستلزم حدوث الدات العلية تعالى الله عن ذلك . فان قيل تأتى الإيجاد والإعدام على وفق إرادة القادر وعلمه هو حقيقة القدرة الأزلية ولا مثل لها في ذلك لأن الإيجاد والإعدام اللذين يدعيان لبعض القدرة الحادثة ليسا من حقيقة تلك القدرة الحادثة بل هو عرضي لها مجعل الله تعالى لها ذلك فهي تؤثر على وفق إرادة الله تعالى وعلمه لاعلى وفق إرادة موصوفها وعلمه. فالجواب أن تأنى التأثير إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة فانه يلزم أن لا يرد على هذه القدرة على حياله لأنه حال والأحوال لا يمكن أن تفعل على خيالها فلا بد من خلق صفة معنى وجودية في هذه القدرة الحادثة تكون علة لما عرض لها من تأتى الإيجاد بها والإعدام ويلزم عليه قيام العرض بالعرض والتسلسل لنقل الكلام إلى ذلك العرض الثاني هل إيجابه للتأثير ذاتي فلا يتوقف بعد وجوده على إرادة ا أو هو عرضي لها فيحتاج إلى عرض آخر يوجب له الإيجاب للتأثير وهلم جرا ، وبالجلة فالذي يجب

الذي لم يطع الله طرفة عين قط فان العقل يحكم بصحة هذا العني لكن بعد التأمل والنظر وأما الشرع العزيز فلا يصحح ذلك لأنه إنما أخر بتنميمه على سبيل التفضيل كما تقدم ومثال الجائز الذاتي كوجودنا ومثال الجائز العرضي كدخول الصحابة الجنة ومثال الجائز الإثباني كانها الجائز الإثباني كاثبات دخول المؤمنين الجنة ومثال الجائز النفي كنفي العذاب عن المطيع ﴿ تنبيه ﴾ وينقسم الجائز أيضا إلى خمسة أقسام زائدة على الأقسام السابقة وذكرها الصنف رحمه الله تعالى في الشرح الأول جائز مقطوع بوجوده كتعم أهل الجنة والثاني جائز محتمل الأممرين كقبول الطاعة منا والرابع جائز في الجنة والثاني حائز مشعول المطاعة منا والرابع جائز محتمل الأممرين كقبول الطاعة وفوزنا بحسن الحاتمة والحامس جائز جو زه الشرع كسائر المباحات. فان قلت لم تعرض الصنف رحمه الله تعالى لشرح الواب والمستحيل والجائز دون اوجوب والاستحالة والجواز. فالجواب لاستلزام تصورها تصور مصادرها

لأن المشتق أخس من مسدر الله المعتق منه ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأسم خلاف المكس. فأن قات ما الحكمة في قديم الواجب ثم المستحيل وأخر الجائز. فالجواب قدم الواجب لشرفه وثني بالمستحيل لأنه ضده يفهم منه وأخر الجائز لأنه مم كب منهما. واعلم أن تقسيم هذه الأقسام الثلاثة إلى ضروري ونظري هو محسب إجراء الله تعالى العادة فان العلوم بعضها ضروري وبعضها نظرى ويجوز بالإجماع أن تصير كلها ضرورية وإنما الحلاف في عكسه فمن جعل العقل هو العلوم الضرورية أو ملزوما لها منع أن تسكون كلها نظرية ومن قال إن العقل ليس نفس العلوم الضرورية ولا مازوما لها جو"ز. واعلم أن هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل عند إمام الحرمين وجماعة فمن (٢٢) لم يعرفها فايس بعاقل بدليل أن الإنسان إذا أوصى بثلث ماله للعقلاء فانه

اعتقاده وقام البرهان القطعي عليه أن لا مثل له تبارك وتعالى لا في النات ولا في الصفات ولا في الأفعال (وبجب له تعالى القدرة والإرادة المتعلقتان بكل ممكن إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها وذلك يستلزم استحالة وجودها لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه علىاقتدار فاعله وفي تخصصه على إرادته وفي كونه مرادا على علمه ) القدرة الأزلية صفة يتأتى بها إبجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص كل ممكن بالجائز المخصوص بدلا عن مقابله ولا شك أن كل حادث يدل على أربعة مطالب لهاتين الصفتين الأول وجودها الثَّاني وجوب الوجود لهما الثالث عموم تعلقهما بجميع الممكنات الرابع وحدتهما . أما وجه دلالة كل حادث على وجودهما فلأنه لو انتفت القدرة لوجد ضدها وهو العجز وذلك يستلزم عدم التمكن من الفعل ولو انتفت الإرادة للجائز المخصوص لزم ترجيحه على مقابله المساوى له بلا مرجح وذلك محال وأما وحه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتين الصنتين ويدخل في ذلك وجوب القدم والبقاء لهما فلأنهما لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما وافتقارها إلى فاعل ولا فاعل إلا الله لما تقدم فيالوحدانية فلزم أن يتصف قبل فعلم، ا بقدرة أخرى علمهما وإرادة لهما لماعرفت في المطلب الأول من وجوب توقف كل حادث على وجودها قبله ثم ننقل الكلام إلى القدرة والإرادة الأخريين فيلزمهما من الحدوث ما لزمالأوليين فيتوقفان أيضا في إحداثهما على قدرة وإرادة أخريين ثم هلم جرا فانوقف العدد لزم الدور وإن لم يقف لزم التسلسل وكلاها مستحيل ولزوم المستحيل مستحيل فيكون وجود القدرة والإرادة الحادثتين مستحيلا كيف وكلحادث توقف وجوده وإعدامه عليهما فيلزم أن لايتأتى بهما الإحداث والتخصيص حتى تكونا واجبتى الوجود وأما وجه دلالة كل حادث على عموم التعلق لهما مجميع المكنات فلأنهما لو اختصتا ببعض المكنات ووقع العجز عن بعضها لزم فىذلك أمور مستحيلة الأول تعميم العجز في جميع المكنات لاستوائها في حقيقة الإمكان المحوج إلى الفاعل فاذا تعذر من الفاعل فعل بعضها لزم تعذر فعل جميعها ويلزم أيضا حدوثهما لافتقار عددها المخصوص إلى مخصص . الثاني لزوم حدوثهما لاحتياجهما حينئذ إلى الفاعل الذي خلقهمـا ابعض المكنات وخلق ضدهما لبعضها لجواز أن تعلقا بجميع المكنات أو بالبعض الذي تعلق به العجز فاختصاصهما حيائذ بما اختصتا به يوجب افتقارها إلى الفاعل المخصص . الثالث لزوم التمانع بينهما وبين القدرة والإرادة اللتين تعلقتا بهما وإلى بعض هذه اللوازم وهو الأول منها أشرنا

يصرف لمن عرف هذه الثلاثة . واعلم أن الحركة والمكون يصح التمثيل مهما للأقسام الثلاثة فالواجب ثبوت أحدها لابعينه والمستحيل نفهما واجتماعهما في محل واحد والجائز ثبوت أحدها نسأل الله حسنها. من المقرر عندهم أت الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارات عقلية وليست من قبيل الجوهر ولامن قبيل العرض. فانقلت إذا اعتبارات عقلية معدومة في الخارج فيا معني الله واجب وقديم وزيد ممكن حادث في الخارج واجتماع النقيضين ممتنع فىالحارج فالجواب كا قاله بعض الحققين معناه أن العقل اذ نسبه تعالى إلى الوجود

الخارجي حصل معقول هو الوجوب والقدم وإذا نسب زيدا إلى الوجوب الحارجي حصل له معقول هو الامتناع ﴿ فائدة ﴾ محوع حصل له معقول هو الإمكان والحدوث وإذا نسب اجتماع ٧ إلى الوجود الحارجي حصل له معقول هو الامتناع ﴿ فائدة ﴾ محوع المناسم التي تفرعت من الحكم اللغوى الذي هو إثبات أمر أو نفيه خمسة وتمانون قسما فتأملها وعدها تجدها كما قلنا والحمد لله علما ذلك وإنما أطلت بهذا السكلام رغبة منى في إطلاع الطالب على بعض أبحاث تلك الحدود إذ هذه الحقائق لاغنى للطالب عنها والأعمال بالنيات « وأما بنعمة ربك فحدث » اللهم يا من لا ينتفع بطاعة الطائمين ولا يتضرر بمعاصي العاصين وهو عنى عنهم أجمين وهم مفتقرون لله في كل حين اغنر لنا وارحمنا وأولادنا ووالدينا ولإخواننا ولمشانحنا ولجميع الومنين. واا فرغ المصنف رحمه الله عنها من مقدمة الأحكام وما يتعلق بها شرع في مقدمة المذاهب وعطفها علمها لاشتراكهما في العدد وهي ثلاثة كما أن الأحكام

ألاثة وقد نقدم وجه المناسبة في عطف أحد هذه المقدمات بعضها على بعض في أول الكتاب من أو لهما إلى آخرها فانظرها أمت إن شئت، قال رحمه الله تعالى ( والمذاهب في الأفعال ثلاثة ) المذهب في اللغة : الطريق ، وفي الاصطلاح : هو عبارة عن الشي الموصل إلى المعنى ويعنى بالأفعال أفعال الحيوانات عاقلة أو غير عاقلة ويدخل فيها مشى الشجر وتسبيح الحصى وحنين الجزع وإظلال النهام وكلام ذراع الشاة له صلى الله عليه وسلم ، ووجه الحصر فيها على المشهور أن الأفعال الاختيارية إما أن يقول بنفى القدرة الحادثة فيها أو لا فالأول مذهب الجبرية . والثانى إما أن يقول بتأثير القدرة الحادثة فيها أو لا فالأول مذهب القدرية والثانى مذهب أهل السنة رضى الله عنهم الأول من الثلاثة (مذهب الجبرية ) (٢٣) بسكون الباء طائفة من أهل

الضلال وسموا بذلك لقولهم بالجير المحض ولا یکفرون ۷ (و) الثانی ( مذهب القدرية ) ر بتحريك الدال طائفة من أهلالزيغ والضلال تنكر أن الله تعالى قد"ر الأشياء في القدم ولذلك سموا بالقدرية لنفهم القدر وقد قيل بكفرهم والأصح عدم كفرهم وهو قول الأكثر بشهادة قوله صلى الله عليه وسلم « فاذا قالوها» يعني الشهادة « عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى » فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة (و) الشاك ( مذهب أهل السنة ) رضي إلله عنهم وأرمناهم وهىالفرقة الناجية السالمة منجميع البدع المشتغلون الردعلي حميع الفرق والزياغة من أهل الكفر

بقولنا إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها فالضمير المؤنث فى بعضها وجميعها يعود على المكنات الفهومة من قوله لكل ممكن وأما وجه دلالة كل حادث على وحدتهما فلأنه لو وقع التعدد فيهما لزم العجز للزوم التمانع بين القدرتين والإرادتين كما لزم في تعدد الإله . فان قيل نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد المكنات محيث يكون لـكل ممكن قدرة وإرادةخاصان به فلا عانع حينئذ . فالجواب أنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود إذ عدد المكنات لانهاية له وأيضا يلزم عليه الافتقار إلى المخصص لأن كل قدرة وإرادة حينئذ بجوز أن تتعلقا بغير ما تعلقتا به فاختصاصهما بما اختصتا به يوجب الافتقار إلى المخصص وأيضا يلزم من عجزها عن التأثير في غير ماتعلقتا به العجز عن الجميع ولهذا يصح أن تأخذ مطلبين وهماالوحدة وعمومالتعلق من قولنافي أصل العقيده إذالعجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها وتأخذالمطلبين الآخرين وهماالوجو دوالوجوب من قولنا لتوقف كل حادث فى وجوده إلى آخره وبالله تعالى التوفيق . ( ويجب له تعالى العلم المتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل لأن الاختصاص بالبعض يستلزم الحدوث لافتقار الصفة حينئذ إلى الفاعل وحدوثها يستازم حدوث موصوفها لاستحالة تعربه عنها وعن أضدادها ) لاشك أن كل حادث يدل أيضا على أربعة مطالب لهذه الصفة كما سبق في القدرة والإرادة وإنما لم يقم في أصل العقدة الرهان على وجود هذه الصفة لأنه قد سبق له في قوله وفي كونه مرادا على علمه أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة لزم أن يتوقف على العلم إذ القصد إلى جائز معين مع عدم العلم به مستحيل ويؤخذ برهان مطلب الوجوب لهذه الصفة نمأ ذكرنا في برهان عموم تعلقها وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث لكونه يستلزم جوازها فكيف إذا كانت من أول ممة جائزة الوجود وكذا أيضا يؤخذ نني التعدد من هذا البرهان لأن العدد يوجب الحدوث لافتتمار العدد الحاص إلى محدث وقوانا وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها يعنى ويلزم الدور أو التسلسل وأيضا خفاء البعض يستازم خفاء الجميع إذ لا فرق وقد سبق ذلك كله فى القدرة والإرادة وقولنا وعن أضدادها يعني ولا تـكون تلك الأضداد إلا حادثة لأنها ضد العلم الحادث فان جاء العلم بعدها فدليل حدوثها طرو عدمها وما ثبت قدمه استحال عدمه وإن جاءت بعد العلم فحدثها ظاهر إذ لامعنى للحادث إلا وجوده بعد عدم وبالله تعالى التوفيق . ( ويجب له تعالى السمع والبصر التعلقان بجميع الموجودات والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والتجديد

والضلال والطغيان بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي هي أمضى من السيوف الحسان والثبتون لما وردت به السنة المحمدية وهي طريقته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا ومضى عليه جماعة الصحابة والتابعين رضى الله عنهم في باب العقائد لا سيما إمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبوالحسن الأشعرى وأتباعه ومن كان بمثابتهم والإمام أبو منصور الماتريدي وأتباعه فسموا أهل السنة والجماعة وكانوا أحق بها وأهالها شكر الله سعيهم . فإن قلت لم قدم مذهب الجبرية والقدرية وهما فاسدان على مذهب أهل السنة وهو صحيح . فالجواب قدم مذهب الجبرية وهو بسيط وعلق عليه مذهب القدرية لاشتراكهما في الفساد وأخر ماكان برهانا ثم شرع في بيانها بقوله ( فمذهب الجبرية وجود الأفعال ) يعني الاختيارية والاضطرارية من غير فرق منهم بينها ( بالقدرة القديمة الأزلية فقط من غير مقارنة ) يعني مصاحة ( لقدرة حادثة ) زعما منهم أن العبد منبع لظهور الأفعال كيط معلق في الهواء

عيله الربح يمينا وشمالا فالحيوانات عندهم في أفعالها بمنزلة الجمادات لانتعلق بها قدرها لا إبجادا واختراعا ولا تناولا واكتسابا فلاشك أنهم سخفاء العقول من حيث إنهم خفي عليهم الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية وهم مبتدعة أيضا من حيث إنهم نفوا على انتحليف والثواب والعقاب شرعا إذ التحليف وقع في الشرع بحسب اختياره تعالى بما هو متدور للمكلف وفي وسعه عادة قال الله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » أى إلا ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر والعادة وأما بحسب ما في نفس الأمر أى الواقع فليس في وسعها فعل من الأفعال (ومذهب القدرية) مجوس هذه الأمة وخصاء الله تعالى في القدر بشهادة حديث «ينادى يوم القيامة ليقم خصاء الله تعالى ( وهذهب القدرية «لاعتقادهم أن العبد يقدر على ما يوجبه الله مع كراهته له

والسكوت المتعلق بما يتعلق به العلم ودليل هذه الثلاثة الشرع ) اعلم أن عقائد الإيمان تنقسم إلى ا ثلاثة أقسام : الأول ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته فانه لو استدل على هذا القسم بالدليل الشرعى وهو متوقف على صدق الرسل المتوقف على دلالة المعجزة لزم الدور . القسم الثاني ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة كالسمع والبصر والكلام والبعث وأحوال الآخرة جملة وتفصيلا . الثالث مااختلف فيه للتردد فيه هل هو من الله بم الأول أو من القسم الثاني كالوحدانية فانه اختلف فيها هل يكفي فيها الدليل السمعي بناء على عُدم توقف دلالة المعجزة علمها في علم الناظر وإن توقف وجود المعجزة علمها في نفس الأمم لاستحالة وجود الفعل مع وجود الشريك أو لابد فيها من الدليل العقلي نظرا إلى توقف دلالة المعجزة على صحة وجود المعجزة المتوقف على الوحدانية لأن المعجزة فعل والفعل يستحيل وجوده على تقدير الاثنينية فى الألوهية والمتوقف على المتوقف على شي متوقف على ذلك الشي وقولنا في السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات أى ينكشف لسمعه تعالى وبصره جميع الموجودات قديمة كانت أو حادثة وليس كسمع المخلوق الذى يختص عادة تعلقه بالأصوات ولاكبصر المخلوق الذى إنما يتعلق عادة بالأجسام والألوان والأكوان وبرهان عموم التعلق لسمعه تعالى وبصره أن مصحح تعلقهما إبما هو الوجود فلو تعلقا ببعض الموجودات دون بعض لافتقرا إلى محصص فيكونان حادثين وقيام الحوادث بذاته تعالى مستحيل . والحاصل أن ثبوت هاتين الصفتين أخذ من الشرع وتعلقهما بجميع الموجودات أخذ من الدليل العقلي وكذا ثبوت الكلام له تعالى أخذ من الشرع وكونه منزها عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير إلى آخر ما ذكر أخذ من الدليل العقلي فانه لو اتصف كلامه تعالى بشيء مما ذكر لزم أن يكون حادثاوحدوثالصفة يوجب حدوث الموصوف. فان قلت إثباتهمالكلام بالدليل الشرعي يلزم منه الدور لأن الدليل الشرعي موقوف على دلالة المعجزة وهي متوقفة على الكلام بناء على الصحيح من أن دلالها وضعية أى تتنزل منزلة تصديق الله تعالى لمن ظهرت على يديه بالقول . فالجواب أن تنزلها منزلة التصديق بالقول إنما معناه أنها تدل على مايدل عليه القول من صدق الآني بها لامعناه أن فاعلها تسكلم بتصديق من ظهرت على يديه بالقول وذلك كما تقول الإَشارة لدل وضعا على مايدل عليه القول وهل المشير مسكلم أو أبكم محتمل ليس في الإِشارة |

فلزمهم أن يقع في ملكه تعالى ما لا يريد (وجود) أى اختراع ( الأفعـــــال الاختيارية ) وهي التي لا تحصيل في حال الاضطرار إلى الأفعال ( بالقدرة الحادثة ) وهي التي خلق الله تعالى للحيوات على سبيل الاستقلال وهو معنى قوله (ققط) وليس للمولى تبارك وتعالى فها اختراع عندهم وإنما الذى يوجد سبحانه وتعالى فهــا ما لايتدير منهيا عليهم كالألوانوالطعوموالروائح وحركات الارتعاش ونحو ذلك ( مباثمرة ) وهو ما يوجد من الأفعال الاختيارية في محل قوته كالرمى بالحجر والضرب بالسيف والسهم والرمح ونحو ذلك فهذه أفعال متولدة عندهم بواسطة

اختياره ولا شك أن هؤلاء مبتدعة مناقضون لما دل عليه العقل من وجوب انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات ابتداء بلا واسطة على وفق ماشاء جل وعلا ومناقضون أيضا ما دل عليه الكتاب والسنة ووقع عليه إجماعا سلف الأمة من أن لاخالق إلا الله تعالى وأن ما شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن (ومذهب أهل السنة ) رضى الله عنهم وهو الحق (وجود) يعنى اختراع وإيجاد وحلق وإنشاء (الأفعال) يعنى أفعال الحيوانات (كلها) اختياريها واضطراريها (بالقدرة) القديمة (الأزلية) السرمدية (فقط) ليس إلا دون القدرة الحادثة إذ ليس لها تأثير بوجه من الوجوه بل هو عرض مخلوق لمولانا جل وعلا ينعدم في كل وقت وحين ويتجدد أمثاله مدة بقاء الجرم على التعاقب فلا مؤثر بالقدرة إلا الله تبارك و عمالى لا موجد للافعال إلا الله تعالى فقط (مع مقارنة) يعنى مصاحبة (الأفعل الاختيارية)

دون الاصطرارية بالموافق والخالف على أنها محلوقة فه تعالى لآكسب للحوان فيها (القدرة حادثة) يفي مسبوقة بالعدم (لاتاثير) يمني اختراع (لهما) وهيهات أن لها ذلك وهي حليف العجز العام والافتقار الذاتي على سبيل الدوام (لامباشرة) وهو يوجد في محل قوته كركاته وسكناته وقيامه وتعوده ومشيه وجريه وغير ذلك (و) كما أن الحيوان لا اختراع له في أفعاله مباشرة كذا (لا) اختراع له (تولدا) وهو ما يوجد خارجا عن محل قوته كالضرب بالسيف والرمح والحجر ونحو ذلك فهذ، الأنعال حادثة غير مكتسبة للعبد لأنها خارجة عن محل قدرته إلا أنها لما كانت محلوقة عند كسب عادة أجرى فيها التكليف والثواب والعقاب، وبالجملة فمذهب أهل السنة أن الموجد لأفعال العباد هو الله تبارك وتعالى (٢٥) وحده غير أن الاختارية منها

تقارنها قدرة حادثة من غير تأثير لها فيها أصلا وهـذه الأفعال هي التي في وسع المكلف على حسب مادل عليه الشرع قال جل من قائل « لا كلف الله نفسا إلا وسعها » أي إلا ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر والعادة وأما بحسب ما فينفس الأمر أى الواقع فلس في وسعها أمل من الأفعال . لا يقال الجر لازم لأهل السنة حيث لم بجعلوا للعيــد تأثيرا في أفعاله لأنا نقول الجدير المحظور هو الحسى كما ذهب إليه الجبرية أما العقلي وهو سلب الخالقية عن العبد فهو متوجه على جميع الفرق ولا يضر بل هوالاعمات فاعرفه وبالجلة فمذهب أهل السنة مجانب للمذهبين الفاسدين لأبهم جمعوا بين الحقيقة

مايدل على شي من ذلك وهي في نفسها تدل بالوضع دلالة الـكلام بلا فرق سواء كان المشير متكلما أو أبكم وهذا غاية التحقيق فيجواب السؤال وإن كان قد استهوله وعظمه كثير من الأئمة وهذا الجواب القصير المحقق لم يترك عليه غبارا والله تعالى أعلم وبه التوفيق (ويجب له تعالى الحياة لاستحالة وجود الصفات السابقة بدونها ) مراده بالصفات السابقة القدرة وما ذكر بعدها الى الكلام فان كل واحدة من هذه الصفات يستحيل وجودها لغير الحي ولهذا أخرذكرالحياة إلى هذا الموضع وهو من باب تأخير المدلول عن الدليل وإلا فهي منجهة أنها شرط في تلك الصفات مقدمة بالندات علمها لتوقف وجود الشروط على وجود شرطه إلا أن التوقف هنا توقف معية لاتوقف تقدم إذ صفات المولى جل وعلا كلها أزلية يستحيل تقدم بعضها على بعض فىالوجود وبالله تعالى التوفيق ( وأما المستحيل في حقه تعالى فكل ماينافي هذه الصفات الواجبات ) لاشك أنه لما وجب له جل وعلا عقلا الوجود وما بعده من الصفات استحال عليه عقلا ونقلا كل ماينافيها فينافي الوجود العدم وينافى القدم الحدوث وينافى البقاء الفناء وينافى المخالفة للحوادث مماثلتها وينافى القيام بالنفس الانتقار إلى المحل والمخصص وينافى الوحدانية وجود التعدد فىالذات والصفات والأفعال وينافى القدرة العامة العجز العام والخاص وينافى الإرادة العامة وجود الأفعال أو بعضها مع الكراهة وينافى العلم العام الجهل ومافى معناه بشيء من المعاومات وينافى السمع العام لجميع الموجودات الصمم وهو غيبة شيء ما من الموجودات عن ممعه تعالى وينافى البصر العام العمى وهو خفاء شيء من الموجودات عن بصره تعالى وينافى الكلام البكم وهو خروج شي من المعلومات عن دلالة كلامه جل وعلا وكون كلامه تبارك وتعالى حروفا أو أصوانا أو متصفا بشي من لوازمهما وينافي الحياة الموت وإنما سكتنا فيأصل العقيدة عن إثبات إدراكات زائدة على الصفات السابقة وهي إدراك المطعومات وإدراك المذوقات وإدراك المشمومات وإدراك الملموسات بادراكات زائدة على السمع والبصر والعلم فتكون عند من أثبتها عامة لكل موجود من غير اتصال ولا تأثير بما يلازمها عادة لأجل الخلاف في إثبات هذه الاداركات والذي اختاره بعض المحققين الوقف فها وسكتنا أيضا عن الصفات المعنوية وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحياوهميعا وبصيرا النح إما لأنها لازمة لصفات المعانى عند من أثنت الأحوال وإما لأنها عبارة عن وجودها وبالله تعالى التوفيق ( وأما الجائز في حقة تعالى ففعل كل ممكن أوتركه صلاحا كان أوضده لما عرفت قبل من وجوب عموم قدرته

( كل سنوسى) والشريعة وسلموا بتوفيق الله من بدعة الفريقين لأنهم جانبوا الجبرية بتقسميهم الأفعال إلى قسمين اختيارية واضطرارية وأن الأولى مقدورة للعباد بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية ويتعلق بها من غير تأثير وجانبوا أيضا القدرية لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة المخلوقة لله فى الحيوانات تأثيرا ألبتة فى أثرما بدليل برهان الوحدانية ووجوب عموم القدرة والارادة لجميع المكنات ودل عليه الكتاب والسنة واجماع الأمة ولماعرفنا بالضرورة عدم استواء الأنعال بالنسبة إلينا احتيج من أجل هذا إلى بيان معنى الكسب الذى هو محل التسكيف الشرعى وهو الذى جعل أمارة على الثواب والعقاب والمدح والذم الشرعيين فقال ( وأما الكسب ) عبر بالكسب دون التعلق تبركا بالقرآن العظيم فى قوله تعالى

ولها ما كسبت وعليها ما أكتبت». فان قات ماالفرق بين الكسب والاكتساب. فالجواب الكسب تحصيل على أى وجه كان ولم يثبت والاكتساب المبالغة والاعتمال فيه فنى الآية تنبيه على لطف الله تعالى بخلقه فأثبت لهم ثواب الفعل على أى وجه كان ولم يثبت عليهم عقاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعتمال (فهو عبارة) أى تعبير (عن تعلق القدرة الحادثة) احترز به من تعلق القدرة القدرة من الفعل الذى خرج عن محل القدرة القديمة فلا يقال فيه كسب بل هو اختراع واحترز (بالمقدور في محلها) أى في محل القدرة من الفعل الذى خرج عن محل القدرة كالرمى بالحجارة والضرب بالسيف والرمح والقتل والجرح ونحو ذلك ولما كانت هذه الأفعال خارجة عن محل قدرته غير مكتسبة للعد وكانت مخلوقة (٢٦) عند كسبه عادة جرى فها الذكليف والثواب والعقاب واحترز بقوله (من

تعالى وإردته لجميع المكنات ويدخل فى ذلك جواز خلق الله تعالى الرؤية لذاته العلية والسمع الـكلامه القديم والثواب في دار النعم والبعث لرسله الأكرمين صلوات الله علمهم أجمعين ) لاشك أن الجواز لا يتطرق للذات العلية ولالشي من صفاتها المرفعة لوجوب الوجود لجيع ذلك وإنا مرجع الجـواز التعلق التنجيزى لقـدرته تعـالى وإرادته وهـذا التعلق ليس بقديم ومرجعه الى صدور الكائنات عن قدرته تعالى وارادته ولما عرفت فها سبق من عموم تعاق قدرته تعالى وإرادته لجميع المكنات وعرفت وجوب وحدانيته تعالى عرفت أنكل ممكن فهو جائز أن يكون بقدرة الله تعالى وإرادته وليس فيه ما هو واجب عقلا كالصلاح والأصلح كما قاله بعض من ضل لأنه يلزم عليه قلب حقيقة الصلاح والأصلح الجائزة بأن ترجع واجبة وذلك يمنع وقوع ضدها وهو الفسادكيف وهو موجود بالمشاهدة ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على مايليق به تبارك وتعالى من غير جهة ولا جرمية ولا تحر لأنه تعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى واستدعاء الرؤية المقابلة للمرئي والجهة له والتوسط بين القرب جدا والبعد جدا إنما هو عادى يَقبل التخلف وكما صح أن يعلم مولانا جل وعلا على مايليق بجلاله وعظمته من غير إحاطة فكذلك يصح أن يرى تبارك وتعالى بالبصر على مايليق به جـل وعـلا وليست الرؤية بانبعاث شعاع يتصل بالمرئى حتى تستحيل رؤيته جــل وعــلا لاستحالة اتصال الشعاع به تبارك وتعالى إذ لوكانت الرؤية باتصال شعباع بالمرئى لزم أن لايرى الرائى إلا مقدار حدقته كيف وهو ينكشف للرائى في نظرة واحدة أضعاف ذاته أضعافا لاحصر لها بحيث يقطع أنه لايمكن أن ينفصل عنه شعاع يتصل بأدنى شيءٌ منها وكذا من الجائزات إثابة الله تعالى المطيع إذ لاحق لأحد عليه إذ لانفع له تعالى بطاعة أحد وأيضا فالطاعة خلق له تبارك وتعالى وليس للعبد فها إلا الاكتساب والاتصاف ولا أثر له فها أصلا وكذا من الجائزات بعث الله تعالى الرسل عامهم الصلاةوالسلام لأن ماقدر الله سبحانه وتعالى معهم من المسالح الدينية والدنيوية فبمحض فضله ولا أثر للرسل علمم الصلاة والسلام في شي من تلك المصالح ولاحق لأحمد على مولانا جملا وعملا في هداية ولا في مصلحة دنيوية ولا أخروية وأوجبت المعتزلة عقلا على الله تعالى بعث الرسل على أصلهم الفاســـد فى وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالى ولايخفي فساده وأما البراهمية فجعلوا بعث الرسل علىم الصلاة والسلام مستحيلا ورأوا أن العقل يصل وحده بتحسينه وتقبيحه الى أحكام الله تعالى ولاتخني سخافة عقولهم

غـر تأثير ) مما تعتقـده | الفدرية مجوسهده الأمة من أن تعلق القدرة الحادثة بالأفعال إبما هو تعلق اختراع وتأثير لاتعلق اقتران ودلالة على الأفعال . فان تلت هل يُقال المقدور الواحد دخل تحت قدرتين قدرة الله تعالى وقدرة العبد . فالجواب نعم يقال لكن بجهتين مختلفت بن تحت قدرة الله تعالى مجهــة الخلق وتحت قدرة العبد بجهة الكسب فافترقا . ولما فرغ من الكلام على المقسدمة وهي مقسدمة المذاهب في الأفعال شرع الآن في مقدمة أنواع السُرك فقال (وأنواع) جمع نوع أى أصناف ( الشرك ستة ) الشرك لغــة هــو عبــارة عمن أدخل الغير مع الله تعالى، واصطلاحا هو عبارة عن

كل مايوجب الكفر والكفر لغة الستر والتغطية ومنه قوله تعالى «كمثل غيث أعجب الكفار » أى الزراع في غاية نباته ويسمى البحر كافرا لستر مافيه كما أن الزّراع يسترون البذر بالأرض واصطلاحا هو الجهل بالله تعالى والكفر أحس من الشرك بدليل انفراد الشرك عن الكفر في شرك الأعراض وهو العمل لغير الله تعالى والتقابل بين الكفر والإيمان تقابل الضدين وقيل تقابل العدم والملكة وعطف هذه الأنواع على المذاهب لاشتراكهم مع مذهب القدرية في الاشتراك وبدأ بالمجوس لأن القدرية مشبهون بهم في قوله صلى الله عليه وسلم « القدرية مجوس هذه الأمة » فهو من باب إثبات المشبه به باثر المشبه ووجه تشديهم بالمجوس أن الحرب حملوا للخير فاعلا وللشر فاعلا والقدرية أيضا منعوا نسبة الشرالي الله تعالى وأضافوه الى إبليس سببا

وسعيا وإلى العبادة مباشرة وجعلا وهذه المسئلة التى بين المعترلة والمجيس تعين اسم الرادين بالقدرية فى الحديث دون ماعليه أهل الحق رضى الله تعالى عنهم وعطف شرك التبعيض لاشتراكهما فى العدد وقدم شرك التقريب على شرك الأسباب لأنه بسيط وذلك مركب وعطف عليه فرعه لئلا يفصل بين الأصل وفرعه وأخر شرك الأعراض لضعفه والله أعلم : الأول من الستة (شرك الاستقلال) يعنى الانفراد ، استقل برأيه إذا انفرد به حيث أفردوا للخير إلها ولائمر إلها ( وهو ) أى شرك الاستقلال ( إثبات إلهين ) اثنين ( مستقلين ) يعنى منفردين أحدها لحلق الحير ويسمى عندهم هرمز والآخر لحلق الشر ويسمى عندهم يزدان واتفتوا على قدم هرمز واختلفوا فى قدم يزدان فزعم بعضهم أنه قديم وزعم ( ٢٧ ) بعضهم أنه حادث من فكرة

ً رؤية حصلت من هرمز والوصفان متباينان له يمكن اجتماعهما في موصوف واحد فوجب أن يكون موصوفهما اثنىن ويلزم على مقتضى هذا النظر الفاسد إثبات إله ثالث ليفعل من الممكنات ماليس نخسير القسم وحصروها فىالخير والشر فهم مباهتون وجاحدون لما قطع بوجـوده وأيضا يلزهه في الشاهد أن الفاعل للخير لايتأتى أن يصدر منيه الشر والعكس والعيان يقطع يبطلانه ويلزم أيضا على قولهــم حدوث إلهين وافتقارهما إلى إله ثالث يخصص كل واحد بما اختص به من الخبر والشر وكذا الثالث يفتقر إلى رابع وهلم

إ في غاية لما عرفت أن مرجع أحكام الله عمالي النسرعيــة إلى نصب أفعال خلقها الله تعالى وجعلها بمحض اختياره أمارة على ماشاء من ثواب أو عقاب أو غيرهما ولا حسن فى فعل ولا قبح يوجب له حكماً من الأحكام ومن عرف انفراده تعالى بايجاد حميع الكائنات ونفوذ إرادته فها مع التنره عن الأغراض لا يخني عليه فساد تلك المقالة الشنيعة وبالله تعالى التوفيق ( وأما الرسل علم الصلاة والسلام فيجب لهم الصدق أى مطابقة كلماأخبروا به من أحكام وثوابوعقاب وغيرها لما في نفس الأمر لأن الله تعالى قد صدقهم بما تنزل من المعجزة التي خصهم الله مها منزلة قوله تعالى ﴿ صدق عبدى فيكل مايلغ عنى ) هذا هو الجزء الثاني من جزأى الإيمان لأن الإيمان مركب من جزأين : أحدهما الإعان بالله تعالى وهو حديث النفس التابع للمعرفة بما مجب له تعالى وما يستحيل وما بجوز . الثاني الإعان بالرسل علمهم الصلاة والسلام وهو أيضا حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب لهم وما يستحيل ومايجوز ولماكان الجزء الثانى موقوفا على الجزء الأول إنما يعرف ومحصل بعد معرفته قدّم علماؤنا السكلام على الجزء الأول قبلال عكلام على الجزء الثاني ، والرسل جمع رسول وهو إنسان بثه الله سبحانه الى عبيده بايمانه ليبلغهم عنه أحكامه التكليفية والوضعية وما يتبعهما من وعد ووعيد ونحوها وهل شرطه أن يكون له شرع جديد أوكتباب محصوص أو نسيخ بشرع من قبله أو لايشترط فيه شيء من ذلك أقوال ونحن مكلفون بمعرفة الرسل علمهم الصلاة والسلام ولايتم إيماننا إلابذلك ولا يحصل لنا إيمان إلا بمعرفة ما يجب لهم وما يستحيل وما يحوز فما بجب لهم علمهم الصلاة والسلام الصدق في كل مايبلغون عن المولى تبارك وتعــالى أى لا يكون خبرهم في ذلك إلا مطابقًا لما في نفس الأمر ولا يقع منهم الكذب في شيء من ذلك لاعمدا إجماعًا ولا سهوا عنــد المحققين وبرهان ذلك أنه لو وقع الكذب فيشيء مما بانعه اارسول عن الله تعالى لزم أن يسرى ذلك الكذب إلى خبره تعالى لأنه تبارك وتعالى أشار إلى تصديق الرسل بفعل أوجده خارقا للعادة تحدّى به الرسول أى ادعاه قبل وقوعه وطلبه من المولى جل وعلا دايلا على صدقه في كل ما يبلغ عنه فأوجده تبارك وتعالى له على وفق دعواه وأعجز سبحانه وتعالى كل من يتصد تكذيبه ومعارضته أن يأتى يمثل ذلك الحارق فتنزل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى باعتبار الوضع والعادة وقرينة الحال منزلة التصريح بالكلام بصدق رسله علمهم الصلاة والسلام بحيث لايجد الموفق فرقا بين تصديق الله تعالى لرسوله بهذا الفعل الموصوف بما سبق وبين تصديقهم بكلامه الصريح ألا ترى أن ملكا

جرا فان انهى العدد لزم الدور وإن لم ينته لزم التسلسل وذلك محال لا يتصور فى العقل وجوده فإذا فرض إله آخر مع الله مستحيل لا يتصور بوجه من الوجوه وأيضا يلزم النمانع بين الإله ين المهن الفروضين عند إرادة أحدها اختراع الحير فى محل وإرادة الآخر اختراع الشرفيه فى زمن واحد فما نحيله هؤلاء الكفرة باطل لا يتصور بوجه من الوجوه (و) الثانى من أنواع الشرك (شرك التبعيض) يعنى التجزى (وهو) أى شرك التبعيض (تركيب) يعنى تأليف (الإله) يعنى ذات الإله تعالى الله عن قولهم (من آلهة) ثلاثة يعنى أقانيم أى أصول ثلاثة وهو أقنوم الوجود وأقنوم العلم وأقنوم الحياة وحكموا عليها بأنها آلهة ثلاثة مع أنها صفات ثم قالوا بعد ذلك إن مجموع الثلاة إله واحدد فجمعوا بين نقيضين وحدة وكثرة فجعلوا الذات تتركب عندهم لاعندنا من مجرد أحوال

لاوجود لها او وجوه واعتبارات لاتوجد إلا في الأذهان وذلك غير معقول لعالم فإن صح ذلك عندهم فمعناه الله الانه وإلا فمعناه الله ثالث الله ثالث ثلاثة والذي أفاده القرآن تصريحهم بأن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة وأن المسيح ولد الله من مريم بشهادة قوله تعالى «أأنت قلت للناس انحذوني وأمي إلهين من دون الله» وقوله «وقالت النصاري المسيح ابن الله» وقد اشتهر عندهم أنهم قالوا إن ألوهيته من جهة الأب وناسوته من جهة الأم بشهادة قوله «إنما المسيح عيسي بن مريم رسول الله وكلته ألقاها إلى مريم» فأثبت أنه ولدها اتصل بها اتصال الأولاد بأمهاتهم وأما اتصاله به تعالى فانما هومن حيث إنه رسول وإيجاده بابتداعه جسدا حيابلا أب يعنى اتصاله به تصال الأبناء (٢٨) بالآباء فهو مما أفاده قوله في الآية رسول الله ثم زعموا أيضا أن أقنوم العلم اتحد بعيسي

من الملوك لو جمع في بعض الأوقات أهل مملكته وقام من المجلس بعض عبيده بمرأى منه ومسمع وقال للناس إن اللَّك قد بعثني إليكم بكذاكذا وها هو عالم بمقالتي هذه إليكم سميع بصير قادر على إهلاكي إن كذبت وآية صدق فيا أدعيته عليه أو أطلب منه أن يصدقني بأن يفعل كذا وكذا مما لم تجرعادته أن يفعله وأن يخصى بذلكولا يفعله لأحد ممن يقصد معارضتي وتكذيبي ثم طلب من الملك ذلك الفعل ففعله له على وفق ماطلب منه وخصه به دون غيره ممن يقصد معارضته والقدح في صدقه فيعلم على الضرورة أن الملك قد صدقه وأن ذلك الفعل من الملك نازل في الدلالة على صدق ذلك المدعى منزلة صريح قول الملك إنه قد صدق فها بلغ عنى لافرق بينهما أصلا وإذا ثبت ذلك لزم من كذب الرسول كذب الملك الذي قد صدقه لأن تصديق الكاذب كذب ولماكان الكذب على المولى تبارك وتعالى مستحيلا لأن خبره على وفق علمه جل وعلا والعلم لايحتمل النقيض بوجه من الوجوه فالكلام التابع له كذلك لزم أن يكون الكذب في حق رسله علمم الصلاة والسلام مستحيلا ودلك ظاهر وبالله تعالى التوفيق ( وتجب كلم الأمانة أى حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم وذلك يستلزم عصمتهم فها من كل منهى عنه ) هذا كال ثان واجب للرسل عليهم الصلاة والسلام وهو كونهم أمناء لاخيَّانة لهم فيشي من الأشياء والأمين هو الذي يترك كل أمَّر على الوجه الذي أوصى مالـكه أن يترك عليه ولايجوز أن ينقله بسبب الشهوة من الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه بوصية مالكه الذى تجب طاعته فالأمانة فيالواجب والمندوب أن يدخلا في شريف صندوق الوجود كما أوصى بذلك فهما مولانا جل وعلا ولايخان بنقلهما الى آفة العدم والأمانة فى المحرم والمكروه أن يدخلا في صندوق العدم ولا ينقلاً عنمه إلى شريف الوجودكما أوصى أيضا بذلك فهمما تبارك وتعالى ولاشك أن الدوات والأفعال كلها ملك لمولانا جلّ وعلا وقد أوصى سبحانه وتعالى فهما بوصايا وهي أحكامه الشرعية فالأمانة المحافظة على وصاياه جل وعلا وعدم التبديل فها والتغيير ، ولما كان الرسل علمهم الصلاة والسلام أكرم الحلق على الله وأتقاهم لله وأعرفهم بالله وأشدهم خوفا منه كانوا أعظم الناس أمانة وأشدهم محافظة على وصاياه تبارك وتعالى ولما أكرمهم سبحانه وتعالى بأعظم أمانة وعصمهم من كل خيانة جعلهم قدوة لأممهم وأطلق فىمتابعتهم ولم يجعل فيها تقييدا فلوجوزنا أن يقع فى أفعالهم هاهو محرم أو مكروه لزم أن يجتمع فى ذلك المحرم والمكروه الإذن فى فعلهما

وتدرع بناسوت جسده بطريق الامتزاج كالخر بالماء عند الملكانية وبطريق الإشراق كالشمس فىكوة بلورعندالنسطورية وبطريق الانقلاب لحما ودما محيث صار الإله هو المسيح عند اليعقوبيسة وهذه الآراء كلها سابقة ولاحقة هذا بانات فسادها غني عن يانه ﴿ إِن هُم إِلا كالأنعام بلهم أضلسيلا» (كشرط النصاري) سموا بذلك لقولهم « نحن أنصار الله » وقيل سموا هؤلاء الكفرة بذلك لنـاصرية قرية « قاتلهم الله أنى يؤفكون انخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريموما أمروا إلاليعبدوا إلها واحدا لاإله إلا هو سحانه عما يشركون ريدون أن يطفشوا نور الله بأفواههم ويأبي

الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين أخذا كله ولوكره المشركون» اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وارحمنا وارحم أولادنا ووالدينا وإخواننا ومشايحنا وجميع المسلمين (و) الثالث من أنواع الشرك (شرك التقريب) أى التوسل (وهو) أى شرك التقريب (عبادة) يعنى خدمة (غير الله تعالى) كالأصنام والملائكة والشمس والقمر والنجوم والنار وغيرها والمقصود من عبادة هذه المذكورات (ليقرب) العابد لما ذكر (إلى الله زلني) قربى مصدر بمعنى تقريبا (كشرك متقدمي الجاهاية) ولا خفاء في كفرهم وضلالهم وتلاعب الشيطان اللعين بعقولهم نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه ولو انتهوا أدنى تنبه لعلموا استواء جميع العوالم من عرشها الى فرشها فى العجز والافتقار الذا فى للخالق لها وهو الله سبحانه وتعالى وبالإعراض ويعز من يشاء منها ويذل فليس له منها معين ولا وزير ولا وكيل ولا واسطة أصلا ولا يغيب عليه تعالى منها شى ولا يقدر أحد منها أن يقرب نفسه فكيف بغيره الى نعمة أو يعدها عن نقمة إلا أن يتفضل المولى العظيم بذلك على من يشاء بمحض الفضل والكرم من غير غرض ولا وجوب ولا استحقاق وطاعات الطائعين ومعاصى العامين إنما هى أفعال من أفعاله المخلوقة له فى ذوات عبيده لانفع له منها ولا ضر فهو الغنى على الإطلاق بذاته عما سواه فكل رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل «لايسال عما يفعل وهم يسألون» فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض ( ٢٩) وهو العزيز الحكيم ، وبالجلة فقد

أطبقت رسل المولى تبارك وتعالى وأجمعوا كلهم من لدن آدم الى خاتم النبيين وسيدالمرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلمم أجممين على أن الله سبحانه كلف عباده بتوحيده وحرم علمهم الشرك في ألوهيته وعبادته وبلغوا عن المولى تبارك وتالي أن من ابتلىبهذا المحرم وهوشرك الألوهية والعبادة ومات على ذلك فهو محروم من جميع نعم الآخرة مخلد فىالعذاب العظيم إلى غير نهاية عصمنا الله من ذلك عنه . فان قلت النوسل الي الله تعالى بأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه هل يقتضي تلك الشبهة . فالجواب لايةتضى أن علم أن اللك بأذن في ذلك ومحبه وقد جاء الشرع

أخذا من فاعدة الترغيب فى متابعة الرسل والحض على الاقتداء بهم وعدم الإذن لما فرض فيهما من التحريم والكراهة وذلك حمع بين نقيضين وهذه المتابعة لارسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بلا استثناء ولاتردد ولا تأمل إلا فها خص به قد عرفت ضرورة من حال الصحابة والتابعين لهم باحسان وقد أمرنا مولانا جل وعلا بمتابعته على الاطلاق في آيات من القرآن وجعلها علما على محبته وذلك دليــل واضح في غاية على كمال العصمة العامة له وبالله تعالى التوفيق ( ويجب لهم أيضا أنهم بلغواكل ماأمر المولى سبحانه بتبليغه ولم يتركوا شيئا منه لانسيانا ولا عمدا أما عمدا فلما سبق في الأمانة وأما نسيانا فللاجماع ) هذا أيضا كال ثالث واجب للرسل علمهم الصلاة والسلام وهو وفاؤهم بتبليغ كل ماأرُسلهم الله تعالى به وأمرهم أن يبلغوه للناس وأنهم لم يخفوا على الناس شيئا من ذلك لاعمدا ولانسيانا والتبليغ في ذلك على الوجه الذي أمروا به من عموم الناس أو خصوص لهم وبرهان امتناع إخفائهم شيئًا من ذلك على طريق العمد واضح من برهان الأمانة السابق لأن هذا كمّان للحق وخيانة محرمة وهم أمناء معصومون من المحرم أن يدخلوه فىدائرة الوجود بعد معرفتهم نهى مولانا جل وعلا عن ذلك وأما إخفاؤهم شيئامن ذلك على طريق النسيان فالمحققون أيضا على منعه ودليله إجماع الساف وقد صرح القرآن بكمال التبليغ فىحق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى «اليوم أكملت لـكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» وصرح بذلك الني صلى الله عليه وسلم في الحديث ولم يحضرني الآن لفظ الحديث وصرح بذلك الرسل علمم الصلاة والسلام في القرآن كقوله تعالى « أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم ولكن لا يحبون الناصحين» وقوله تعالى «لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين» وتتبع ذلك في القرآن العظيم كثير وبالله تعالى التوفيق (فالواجب الأول يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا ويزيد على التبليغ بمنع الزيادة على ماأمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا وتزيد الأمانة على الصدق بمنع وقوع المخالفة في غيركذب اللسان وتزيد على التبليغ بمنع المخالفة في غير التبليغ ويزيد التبليغ على الصدّق بمنع ترك شيء مما أمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا مع لزوم الصدق فما بالعوا من ذلك ويزيد على الأمانة بمنع ترك شيء مما مروا بتبليغه نسيانا ) تعرضنا في أصل العقيدة لما بين هذه الواجبات الثلاثة من النسب لئلا يتوهم أن فها تكرارا أو أن فها ترادفا أو تساويا أو عموما وخصوصا بالاطلاق بحيث يستغنى بالأخص عن الأعم فنهنا على أن بينهما عموما وحصوصا من وجه فلا يمكن

بدلك بشهادة « توسلوا إلى الله بجاهى فان جاهى عند الله عظيم» فلم تقتض هذه الشبهة الإشراك مع الملك بخلاف شبهة الضائين المضلين لأنهم يعدون الأصنام كما يعبد الآله ، والمسلمون لايعبدون الأصنام فاعرف ذلك (و) الرابع من أنواع الشرك (شرك القليد) أى الاتباع للغير (وهو) أى شرك التقليد (عبادة) يعنى خدمة (غير الله تعالى) كالأوثان وغيرها (تبعا للغير) لأجل الحمية والتعصب بالآباء والأجداد في متابعتهم على الباطل وأسباب الهلاك في العاجل والآجل (كشرك متأخرى الجاهلية) القائلين حين جاءهم الرسولون بهم على سفه عقول آبائهم وكفرهم وضلالهم «إنا وجدن آباءناعلى أمة وإنا على آثارهم مقتدون» ولهذا ال المحققون لا يكفي التالميد في عقد الإيمان قال بعض المشايخ لا فرق بين مقلد منقاد وبهيمة تنقاد (و) الحامس من أنواع الشرك

(شرك الأسباب) جمع سبب والراد منه الأسباب العادية الآنى ذكرها إن شاء الله تعالى (وهو) أى شرك الأسباب (إسناء التأثير) يعنى إضافة الاختراع (للا سباب العادية) ككون الطعام يشبع والماء يروى وينظف والسكين تقطع والثوب يستر العورة والنار تحرق والشمس تضىء وغير ذلك مما لا ينحصر (كشرك الفلاسفة) جمع فيلسوف أو فيلسوفي وهعناه محب الحكمة والسوف الحكمة والني : المحب وقد تفلسف وهى الفلسفة مصدر مشتق من اسم جامد وهو فيلسوف وهو في الاصطلاح مركب إضافي بلفظ فيل مضاف وسوف مضاف إليه ومعنى المضاف عجب ومعنى المضاف إليه الحكمة (و) شرك (الطبائعيين و) شرك (من) أى الذى (تبعهم) ( ٢٠٠٠) أى تبع الفلاسفة والطبائعيين (على ذلك) الاعتقاد الفاسد وهو إسناد التأثير

حينئذ الاستغناء بيعضها عن بعض لأن كل واحد يزيد على صاحبه بزيادة لاتفهم إلا منه وبيان ذلك أن الواجب الأول وهو الصــدق يزيد على الأمانة عنع الكذب ســهوا أى هذه النقيصة إنما يفهم امتناعها في حق الرسل عامهم الصلاة والسلام من الواجب الأول الذي هو الصدق لأنه عام في كل قول ولا يفهم امتناعها من الواجب الثاني الذي هو الأمانة لأنها إنمها تمنسع من وقوع العصيــة والمكروه والكذب سهوا ليس بحرام ولامكروه فلامنافاة بينه وبين الأمانة ويزيد أيضا الصدق على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام بمنع الزيادة على ماأمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا أي هذه النقيصة لاتفهم من الواجب الثالث لأنها وقعت بعد التبليغ العام فلا تنافيه وتفهم من الواجب الأول الذي هو الصَّرَقُ لأن هذه الزيادة كذب ووجوب الصدق العام يدفعها وأما الواجب الثاني وهو الأمانة فيزيد على الواجب الأول الذي هو الصدق بمنع وقوع المعميسة والمكروه في غيركذب اللسان كالغيبة مثلا والنظر العمد للأجنبية من غير ضرورة فهذه النقيصة إنما يفهم امتناعها من الواجب الثاني الذي هو الأمانة لمنافاتها للمنصية والمكروه ولا يفهم امتناعها من وجوب الصدق لأنها ليست بكذب حتى يدفعها الصدق وتزيد الأمانة أيضاعلى الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام بمنع المعصية التى لاتتعلق بالتبايخ كالسرقة مثلا والحديمة ونحو ذلك وهو ظاهر وأما الواجب الثالث وهو التبليغ العام فنزيد على الواجب الأول وهو الصدق عنع ترك شيء مما أمروا بتبلغه عمدا أو نسيانا مع الترامهم الصدق فما بلغوا من ذلك أى هذه النقيصة أيضا إنما يفهم امتناعها نسيانا مناف لوجوب عموم التبليغ وليس، ناف لوجوب الصدق لأنه قد يصدق فما بلغ ويترك شيئا آخر أجنبيا عنه فترك تبليف ليس بكذب فيه إذ لم نخبر فيه بشي ولا فما بلغ لصدقه ونزيد أيضا وجوب التبليغ العام على الواجب الثانى الذي هو الأمانة بمنع ترك ثبيء مما أمروا بتبليغه نسيانا أي هذه النقيصة إنما يفهم نفها عن الرسل علمهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث الذي هو التبليغ العـام لمنافاتها له لأن السلُّب الجزئي مـاف للثبوت الـكلى ولا يفهم نفيها من الواجب النابي الذي هو الأمانة لما عرفت أن الأمانة إنما تدفع العصية والكروه وما يفعل نسيانا لامعصية فيه ولاكراهة وذلك ظاهر وبالله تعالى التوفيق ( ولا يخني عليك بعد هذا ماتشترك فيه الواجبات الثلاثة ومايشترك فيه اثنان منها دون الثالث وما يزيد به كل واحد منهما على حجموع الباقين ) يعنى أنك إذا حققت

للأسباب العادية من جهلة المؤمنين فرأوا ارتباط الشبعبالأكل والرى الماء وسترالعورة بلبس الثوب والضوء عنىد الشمس والاحراقءندالنار ونحو ذلك ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي المؤثرة فها ارتبط وجوده معبا إما بطبعهاوإما بقوة وضعها الله تعالى فيها وفي معنى شرك الأسباب العادية شرك القدرية فها اعتقدوه من تأثير القدرة التي خلق الله تعالى للحيوانات فما يقارنها من الأفعال (و) السادس من الأنواع النرك (شرك الأغراض) أى الحاجات والبواعث (وهو) أى شرك الأغراض والبواعث ( العمل ) المـأمور به من واجب ومندوب وتجنب محرم ومكروه (غير) امتثال أمر( الله تعالى )بل لمجرد

نيل مدح من بعض عيده أو حب منه له أو رياسة عنده أو ظنر بمال من قبله أو صرف مذمة يخافها معاتى معاتى منه ونحو ذلك العمل لمجرد الظفر بالحور والقصور ونعيم الجنان والسلامة من النيران والسبب الحامل لذلك نسيان توحيد المولى تبارك وتعالى حتى توهم أن الخنق يقدرون على النفع والضرحتي شركهم في طاعته ولو تيقن بقلبه انفراد المولى تبارك وتعالى محلق جميع السكائنات بلا واسطة ولا أثر لسكل ماسواه على العموم ومن جملة ذلك طاعته لما قصد بطاعته أن وفق لها إلا مجرد الامتثال لأمم الله تعالى ثم يطمع عندها بما وعد به المولى السكريم جل وعلا من الخير معها بمحض الفضل من غير وجوب ولا استحقاق والمراد بالعمل في قوله رضى الله عنه العمل المطلوب شرعا إذ هو الذي يحرم فيه الرياء والله الوفق بمنه .

﴿ خَاءَةٍ ﴾ واعلم أنمنمات على حالة من هؤلاء والعياذ بالله يترتب عليه أمور : الأولء رمالمغفرة لُقوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء» . الثاني عدمدخول الجنة لقوله تعالى «من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» الثالث الحلود في النار لقوله تعالى«والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها » ولما فرغ من الـكلام على أنواع الشرك شرع يفصل مايلزم منه الـكفر ومالايلزم فقال ( وحكم الأربعة الأول) مماده بالأربعة الأولكفر الاستقلال وكفر التبعيض وكفر التقريب وكفر التقليد والأول بضم همزة لام ألف جمع أول ( الكفر باجماع ) يعنى با نفاق وكذا الإجماع أيضًا على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من 

مع الإجماع على كفرهم فمن توقف في ذلك فقد كذب النص والتوتف روالشك فيه لايقع إلا من كافر اه (وحكم السادس) يعنى بالسادس شرك الأغراض وهوالعملالغر الله تعالى ( المعصية ) يعنى مخالفة الأمر الشرعى (من غير كفر) يعني شرك ( بالإجماع ) يتعلق بآخر الكلام وهو غير كفر يعنىباتفاق من الأمة. فان قلت لم خالف المصنف في تقديه السادس على الخامس والقياس والترتيب الطبيعي تقديم الحامس على السادس. قلت إنما حعل ذلك لأنه لما ذكر الأقسامالأر بعةالأول التي فها الكفر باجماع قابلها بالسادس الذي فيه المعصية

معانى الواجبات الثلاثة وعرفت مايزيد به كلواحدمنها على صاحبيه سهل عليك فهم هذه المطالب الثلاثة : أحدها معرفة النقيصة التي تشترك الواجبات الثلاثة في نفها عن الرسل علمهم الصلاة والسلام وهي تبديل شيء مما أم الله تعالى بتبليغه وتغسر معناه عمدا لأنه كذب فوحوب الصدق للرسل ينفيه وهو أيضا معصية فوجوب الأمانة أيضا يدفعه وهو أيضاكمان لما أمم المولى العظيم بتبليغه فوجوب تبليغ الرسل عليهم الصلاة والسلام لكل ما أمرهم المولى العظيم بتبليغه يدفع أيضا هذه النقيصة عنهم فهذه نقيصة تشترك الواجبات الثلاثة في نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام ، الثاني من المطالب الثلاثة البقية النقيصة التي يشترك في نفيها عن الرسل علم م الصلاة والسلام اثنان من الواجبات الثلاثة ويزيدان به على الواجب الثالث فيشــــترك الواجب الأول والثاني وهما الصدق والأمالة في منع السكذب عمدا في الزائد على المأمور بتبليغه ولا عنعه الواجب الثالث الذي هو التبليخ العام لأن هذه النقيصة إنما وقعت بعد التبليخ العام ويشترك الواجب الأول والثالث وهما الصدق والتبليغ العام فىمنع التبديل نسيانا بالبعض المأمور بتبايغه فانه مناف للصدق لأنه كذب ومناف للتبليخ المأمور بتبليغه ولايمنع هـذهالنقيصةوجوب الأمانةلأنها إنمـا تمنع المعصية والمكروه والتبديل نسيانا لاتكليف فيه فايس عصية ولامكروه وتشترك الأمانة والتبليغ العام في منع نقص شي من المأمور بتبليغه عمدا فانه معصية وترك للتبليغ العام فكل واحد من هـذين الواجبين ينفيه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا ينفيه الواجب الأول الذي هو الصدق لان النرك من غير تبديل ليس بكذب . الثالث من المطالب الثلاثة ما يزيد بهكل واحد من الواجبـات الثلاثة على مجموع الواجبين الباقيين فالواجب الأول وهو الصدق يزيد على مجموع الأمانة والتبليغ العام بمنع الكذب نسيانا في غير المأمور بتبليغه لأنه مناف للصدق وليس منافيا للأمانة ولا للتبليغ العام فلا يفهم نفيه عن الرســل عليهم الصلاة والســلام إلا من الواجب الأول الذي هو الصــدق ويزيد الواجب الثانى وهــو الأمانة على مجموع الصــدق والتبليــغ العام بمنــع المعصية في غــير الـكــذب وبعد التبليغ العام كالسرقة ويزيد التبليخ العام على مجموع الواجبين الأولين وهما الصدق والأمانة عنع نقص شي مما أمروا بتبليغه نسيانا من غير تبديل ولا إخلال فيما بلغ فانه مناف للتبليغ العام فيفهم نفيه منه ولا ينافى الواجبين الأولين إذ ليس بكذب ولا حيانة فجميع المطالب فى هـــذه الواجبات الثلاثة خمسة هــذه المطالب الثلاثة التي ذكرناها والطلبات السابقان وهما معرفة معانى الواجبات الثلاثة ومعرفة ما يزيد به كل واحد منها على كل واحد من صاحبيه وبالله تعالى التوفيق . المن غيركفر باجماع .

ولماكان الخامس فيه تفصيل أخره لذلك والله أعلم . فان قلت هل يكون العمل رباء إذا أخلصه العبد لله تعالى وقصد مع ذلك غرضاً دنويا يستعين به على طاعة الله تعالى . فالجواب لا يكون ذلك رياء وعلى هذا يحمل ماورد في بعض الطاعات أنها سبب للتوسع في الرزق كحديث « من يقول بين الفجر والصبح سبحات من يجير ولا يجار عليه سبحان من يبرأ من الحول والقوة إليه سبحان من التسبيح منه منة على من اعتماد عليه سبحات من سبح كلشي بحمده سبحانك لا إله إلا أنت يامن يسبح له الجميع تداركني بفنوك فاني جزوع ثم يستغفر الله ماثة فانه لا يأتي عليــه أربعون يوما إلا وأتته الدنيا بحذافيرها، مجرب صع من حزب البحر لسيدنا أحمد زروق رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقد يحمل ذلك على التوسعة المعنوية بخلق الفناعة

فى القلب والزهد والغنى بالمولى تبارك و تعالى عن كل ماسواه وهذا هو الغنى الأكبر والتوسعة الحقيقية ( وحكم الحامس) يعنى بالحامس شرك الأسباب العادية ) المتقدم ذكرها (إنها) أى التقسيم (فمن قال ) أى اعتقد ( بالأسباب العادية ) المتقدم ذكرها (إنها) أى الأسباب العادية ( تؤثر بطبعها) يعنى بذاتها وحقيقتها كما ذهب إليه الفلاسفة والطبائعيون ومن فى معناهم (فقد حكى) ابن دهاق وغيره فى الإرشاد ( الإجماع ) أى الاتفاق (على كفره) وعدم إيمانه (ومن قال) أى اعتقد أنها لاتؤثر بطبعها وحقيقتها بل تؤثر (بقوة) أوخاصية كمجر المغناطيس مثلا أودعها ) يعنى جعلها ووضعها (الله) تبارك وتعالى ( فيها ) يعنى فى هذه الأسباب العادية المقارنة والمصاحبة بعضها فى بعض وأن نزعها منها لم تؤثر ( الحق والطاعة ( مبتدع )

(وأما المستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام فأضداد هذهالثلاثة) لآخفاء أنه إذا علم ما يجب فيحق الرسل عليهم الصلاة والسلام علم منه مايستحيل في حقهم والما علم وجوب الصدق فيحقم معلم استحالة الكذب علمهم وهو الإخبار بما لايطابق مافى نفس الأمم ولما علم وجوب الأمانة لهم علم منه استحالة الخيانة عليهم وهو التلبس بمنهى عنه نهمي تحريم أوكراهة ولما علم وجوب التبليخ العاملهم علم منه استحالة عدم التبليغ لشيء ثما أمروا بتبليغه عمداأوسهواوذلك ظاهر وبالله تعالى التوفيق (وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام فالأعراض البشرية التي لاتنافي علو رتبتهم كالمرض وتحوه بدليل مشاهدة ذلك فيهم وفى اتصافهم بها فوائد لآنخني) مراده بنحو المرض الجوع والفقر من الأعراض الدنيوية مع الغنى عنها بالله تعالى والأكل والشرب والنكاح والنسيان بعدالتبليغ أو فيما لميؤمروا بتبليغهوالنوم إلاأنه تنام أعينهم ولاتنام قلوبهم ولاشك أنه قد شوهد جميعذلك فيهم وقوله وفى اتصافهم بهافوائد لاتخفى يعنى ليس نزول هذه الأعراض بهم كنزولها بغيرهم فى إمكان عدم اقترانها بالفوائد العرفانية التي تصيرها قربا وعبادات بل لاتنزل بهم إلاعارية عنحظ النفس ودواعي الهوى محفوظة بالفوائد العرفانية والقرب الشريفة النورانية كتعدهم لله تعالى في عرض الأكل والشرب بما ندب إليه من آدابهما والصبر والرضاعن الله تعالى عند فقدهماوايثار ذوى الفاقة مع شدة الاحتياج إليهماوتشريع حميع ذلك للمؤمنين بهم والتابعين لهم وكذا حكم مرضهم وجوعهم مع زيادة حصول التسلى عنالدنيا للاُّمة وتنبيهم لخسة قدرها عند الله تعالى إذ لوكان لها موقع عندالله تعالى لأعطاها لهؤلاء السادات الكرام الذين هم أشرف الخلق عنده تبارك وتعالى ولحرصوا عليهم الصلاة والسلام على جمعها والتمتع بهاأكثر من غيرهم فلما رأيناهم نافرين عن فضولها منفرين عنها فى غاية علمنا أنه لاخير فى فضولها وأن الزهدفيها هو الحق الجامع لكل خير ولايخني على العاقل استنباط الفوائد الكثيرة من أحوالهم علمهم الصلاة والسلام لأنالله تعالى قد عصمهم واعتنى بكمال هدايتهم وجعلهم قدوة للخلق في أقوالهم وأفعالهم وسكونهم فهي كلها واقعة على أكمل الصفات وأشرفالقاصد وأعلى السمات وكلرما استنبط العلماء من فوائد أقوالهم وأفعالهم وألفوا وأكثروا نقطة من بحر لاساحل له ، نسأل الله تعالى أن يزيدهم شرفا إلى مالا نهاية له وأن يدخل جميعنا بلامحنة فى شفاعة سيد الخلق وأكرمهم على الله تعالى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليهوسلم وعلى آله (فقولنا الأعراض احتراز من مذهب النصارى في وصفهم عيسي عليه السلام بالصفة القديمة وقولنا البشرية احتراز من اعتقاد الجاهلية أن البشرية تنافى

أىأحدث فى الدين ماليس فيه لم مختلف في تفسيقه وتبديعه وإنما الخلاف في تكفيره وعدم إعماله وإلى ذلك أشار بقوله (وفي كفره قولان ) والحاصل أن الناس في اعتقادهم لهذه الأسباب على أربعة أقسام منهم من يعتقد أنها تؤثر بطبعهاوحقيقتهاومنهم من يعتقد أنها لا تؤثر بطمها ولا محققتها لل انوة أو خاصة أودعها الله فيها وقد تقدم الكلام عليهما ومنهم من يعتقد أنها لاتؤثر لابطبعها ولا بقوتها وإنما يعتقدملازمتها لما قارنها وأنه لايصح فيها التخلف فهذا الاعتقاد شول صاحه إلى الكفر لأنه يؤدى إلى إنكار معجزة الأنبياء علمم الصلاة والسلام وإنكارماأخروا مهمن أحوال الموت والقبر والآخرة لأن ذلك كأه

من باب حرق العوائد الذي تتخلف فيه الأسباب العادية عما يقاربها ومنهم من يعتقد أنها لاتؤثر بطبعها ولا الرسالة بحقيقتها ولا بقوة أودعت فيها وإنما المولى تبارك وتعالى أجرى العادة أن نخلق عند تلك الأسباب لابها أوبها عادة فهؤلاء المؤمنون حقا الناجون من مهالك الدنيا والآخرة . ولما فرغ من السكلام على أنواع الشرك الستةوما يلزم منها الكفر ومالا يلزم شرع الآن في السكلام على أصول الكفر والبدع فذكر أنها سبعة فقال (وأصول الكفر) عطف هذه المقدمة على مقدمة الشرك لأن بينها عموما وخصوصا من وجه يشتركان في جلها وينفرد الشرك في السادس وينفرد الكفر في الإيجاب الذاتي وأصول جمع أصل وهوما يبني علم غيره ويقابله الفرع وهو ما يبني على غيره ، والكفر لغة الستر والتغطية ، واصطلاحا عدم الإيمان والتقابل بين الإيمان والكفر

تقابل العدم والملكة (و) آصول ( البدع) وأطلق عليها أصولا لقوة الكفر والاهتمام به والله أعلم (سبعة) الأول منها (الإبجاب الدانى) وهو أصل كفر الفلاسفة حيث جلوا الدات العلية فاعلة بمقتضى الابجاب الدانى (وهو) أى الابجاب ( الدانى إسناد الكائنات) يعنى الممكنات (إلى الله تعالى على سبيل) يعنى طريق (النعليل) يعنى بأن تكون ذاته العلية علة أى سببا عقايا نوجود شيء من الممكنات أو عدمه من غير إرادتها فيلزم من ذلك الوجوب اقتران العلة بمعلولها كتحريك الحاتم مع تحريك الأصبع من غير قصد المتحديد مثلا (أو) على سبيل أى طريق (الطبع) بأن تكون ذاته العلية مؤثرة في شيء من الممكنات بالطبع (من غير اختيار) يعنى من غير إرادة بيان التعليل والطبع والفرق عندهم بين العلة والطبيعة أن العلة (٣٣) لايتوقف تأثيرها على شيء

كحركة الأصبع بالنسبة الى حركة الخاتم المجعولة علة فيه مخلاف الطبيعة كتأثير النار في الإحراق فانه يتوقف على وجود مشرط وهو مماسة النار لاشىءالمحروقوانتفاءالمانغ وهو عدم البال مثلا. فان قلت ماالدایل طی استحالة كونه تعالىءلة أو طبعة . فالجواب أنه لو كان كذلك لزم قدم العالم لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها فان قات لانسام قدم العالم لأن العالم لانخلو إما أن تقولوا إنه صحيح الؤجود في الأزل أولا فان كان الأول لم يكن قدم العالم محالا فنحن نلتزمه وإن كان الثاني لم يلزم من قدم مؤثره قدمه لأن صدور الأر عن المؤثر كما يعتبر فيه وجود المؤثر يعتبر

الرسالة وقولنا التي لاتنافى علوّ رتبتهم احتراز من اعتقاد البهود وكثير منجهلة المؤرخين والمفسرين اتصاف الأنبياء عامهم الصلاة والسلام بنقيصة المعصية والمكروه ونحوها ) لاشك أن الناس باعتبار تعظيمهم للرسل علم الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: مفرط ومفر"ط وهما هالكان ومتوسط وهو الناجي بفضل الله تمالي وعن القسمين الأوَّابن احترزنا بالقيود التي ذكرناها في تفسر الجائز على الرسل علمهم الصلاة والسلام واحترزنا بالأعراض وهي الصفات الحادثة المتجددة من الصفات القديمة التي هي صفات الإله جل وعلا فلا يصح أن يتصف بها غير مولانا جل وعلا وقد كفرت النصارى بمخالفتهم هذا القيد وإفراطهم في حق عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوا صفة العلم القدم قائمة بجسد عيسي عليه الصلاة والسلام فجعلوه إلها لذلك على خبط لهم شديد وتخليط عظيم لايفوه به عاقل تعالى الله عن قولهم علواكبيرا واحترزنا بقيد البريرية كالأكل والنبرب والمرض ونحوها من صفات الملائكة علمهم الصلاة والسلام وهي غناهم عن دنمه الأعراض التي وضعها الله تمالى فى البشر فلا يشترط ذلك فى الرسل علم الصلاة والسلام لعدم توقف الرسالة علما وليس غنى الملائكة عامهم الصلاة والسلام عنها لذواتهم بل مجعل الله تعالى لهم ذلك وقد كفرت الجاهاية بمخالفتهم هذا القيد وإفراطهم أيضا بزعمهم أن هذه الصفات البسرية ناقصة لاتليق بمرتبة الرسالة وإنما تليق بها صفات الملائكة فكفروا وكذبوا بسبب ذلك الرسل علمم الصلاة والسلام وقالوا فما أخبر الله تعالى عنهم «أبسر يهدونها، إن أنتم إلا بسر مثانا . وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق » ولو انكشف الحجاب عن قلوبهم لعرفوا أن فيوقوع هذه الأعراض البشرية بالرسل عليهم الصلاة والسلام كالات لهم فيأنفسهم وتكميلات متكاثره لأممهم بحيث يغتبطها الملائكة الكرام ويتمنون وجود مثلها لهم لما فيها من الآداب الرقيقة والعبادات الدقيقة التي لم يجدوا مثالها في عبادتهم هذا مع ما فها من أنس الأم ودفع الوحشة عنهم بمخالطة من هو من جنسهم ومتصف محسب الظاهر بصفاتهم وأمكهم لأجل الجنسية والمخالطة أن يعرفوا أمانته وصدته و صيحته والتاقي منه ولوكان ملكا لتعذر ذلك كله منه قال تعالى«ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم مايلبسون» فعامل سبحانه الخلق تمقتضى الفضلالعظيم والرحمة والاطف بأن بعث إليهم رسلا من أنفسهم ظاهرهم بشرى من جنس المبعوث إلىهم وباطنهم ملكي بل أعلى ولهذا اتسمت قلومهم علمهم الصلاة والسلام لمخالطة الفريقين ومراعاة الجانبين وأما قولنا التي لاتنافى

( 0 — سنوسى ) فيه إمكان منابق الأثر ونزيد تقريرا فنقول القادر عندكم هو الذى يصح منه الإبجاد والله قادر فى الأزل فاذا لم يلزم من أزلية قدرته صحة الإبجاد أزلا فلم يلزم من وجود المؤثر أزلا وجود العالم فى الأزل. فالجواب أن وقوع العالم بالقدرة والاختيار فى الأزل محال فلم يصح قولكم إن العالم إنما لم يوجد فى الأزل لاستحالة وجوده أزلا ولا يكون مانعا عن صدور العالم عن العلة والطبيعة فان قلت ندعى أن صانع العالم بذاته مع أنه موجود هذا خلف. فان قلت ندعى أنه حادث ليصح عليه العدم فالجواب يازم أن يكون العالم قديما لتجرد الطبيعة فى الأزل عن المانع. فان قلت ندعى أن العالم إنما لم يوجد معها لتوقف وجوده على شرط يوجد فى الأزل كالكلام فى العالم في حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل كالكلام فى العالم في حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل كالكلام فى العالم في حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل كالكلام فى العالم في حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل كالكلام فى العالم في حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل كالكلام فى العالم في حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل كالكلام فى العالم في حدوث ذلك الشرط و المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق العالم في العالم في حدوث ذلك الشرط و المنابق المنابق المنابق العالم في العالم في حدوث ذلك الشرط و المنابق المنابق العالم في حدوث ذلك الشرط و المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق العالم في العالم

إلى مانع أزلى فيلزم أن لا يوجد شرط العالم أبدا فلا يوجد مشروطه أبدا وتقدير هرط آخر حادث فنقل الكلام إليه فيلزم فيه مازم في الأول وذلك يؤدى الى تسلسل شروط لانهاية لها تعالى من حيث وجبت له القدرة والإرادة عن أن يكون علة أو طبيعة (و) الثانى من أصول الكفر (التحسين العقلى) هو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة حيث نفوا الذبوة (وهو) أى التحسين العقلى (كون أفعال الله تعالى) كالثواب والعقاب وغيرها (وأحكامه) كالواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح وغيرها من خطاب الوضع (موقوفة) أى مرتبطة (عقلا) بأن تكون من باب الأدلة العقلية التي الربط فها بين الدليل والمدلول عقلي لا يتوتف على جعل حال كدلالة حدوث العالم (على على وجوده تعالى (على الأغراض) يعني البواعث والحاجات والعلل (وهو)

علو وتبتهم فاحترزنا به من الغفلة عن جانبهم الرفيع والتفريط بسبب مشاهدة ظواهرهم البشرية فىمراعاة قدرهم العلى وملاحظة اعتناء المولى بهم ورفع مقامهم الأكمل فوق جميع الخلق وقد ضلت الهود أدام الله تعالى ذلتهم فأساءوا الأدب ووصفوا أنبياء الله تعالى ورسله علمهم الصلاة السلام بمساو لاَيليق أَن يُوصف بها من هو أدنى منهم في غاية وربما أدخل بعض جهلة المؤرخين والمفسرين بعض ذلك في كتهم وافتتنوا بذلك وفتنوا به من يطالعه من الجهلة نسأل الله تعالى العافية من زلات من يقتدى به فانه يضل بسبب زلته وفتنته عالم كثير ولاحول ولا قوة إلابالله العلى العظيم وربما يغترون بذلك لقلة تحصيلهم وعدم تحقيقهم بظواهر من الكتاب والسنة سنشعر إن شاء الله بعد هذا إلى جملةمنها ليعرفمنها غيرها ، ونظير الاغترار بهذه الظواهر اغترار المجسمة القائلين بالجهة وبتأثير مقدرة الحادثة وتعليل الأفعال والأحكام ونحو ذلك بظواهر من الكتاب والسنة توهم ذلك ولم يحيطوا بعلمها لعدم تضلعهم من العقايات والنقليات وفقدهم الأنوار الربانية والعصمة الإلهية ولهذا قيل إن التمسك في معرفة الله ومعرفة الرسل علمهم الصلاة والسلام بمجرد ظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر قلت وكذلك تلتى هذا العلم من مجرد الكتب والمشايخ المصحفين والمتفقهين بلا تحقيق نسأل الله تعالى السلامة من فتنة المحيا والممات والتأييد بالتوفيق والعصمة من جميع الآفات بجاه أشرف الحلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ( وبهذا تعرف أنكل ما أوهم فىحقهم أو حق اللائكة نقصا من الكتاب أو السنة وجب تأويله) أشار بهذا الكلام الى وجوب تأويل ما اغترَّبه بعض من أجاز على الأنبياء والملائكة على جميعهم الصلاة والسلام الصغائر واحتجوا فىذلك بطواهر كثيرة من القرآن والحديث قال القاضى عياض في الشفاء إن الترموا ظواهرها أفضت بهم الى تجويز الكبائر وخرق الإجماع وما لايقول به مسلم فكيف وكل مااحتجوا به مما اختلف الفسرون فىمعناه وتقابلت الاحتمالات فى مقتضاه وجاءت أقاويل فيها للسلف مخلاف ماالترموه من ذلك فاذا لم يكن مذهبهم إجماعاً وكان الحلاف فما احتجوا به قديما وقامت الأدلة على خطأ قولهم وصحة غيره وجب تركه والمصير إلى ماصح فمن الظواهر الموهمة للنقص والذنب قوله تعالى لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم «ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر» وقوله جل وعلا «واستغفراذنبك والمؤمنين والمؤمنات » وقوله تعالى «ووضعناعنك وزرك الذي أنقض ظهرك» وقوله «عفاالله عنك لمأذنت لهم» وقوله «لولاكتاب من الله سبق اسكم فما أخذتم عذاب عظيم» وقوله

أى كون أفعال الله الخ (جلب المالخ) كالعدل والإحسان وغيردلك (ودرءالمفاسد) كالظلم والجور وغير ذلك وإن لم يشتمل على مفسدة ولامصلحة فإباحة وبالجملة فافعاله تعالى أن يفعل مايشاء ويحكم فى خلقه بما بريد فلو توقفت أفعاله سيحانه وأحكامه على الأغراض لزم احتياجه تعالى إلى الأفعال ليحصل مها غرضه وذلك ينافى جلاله وعظمته ووجوب غناه جل وعلا عما سواه كيف وهو العظيم السلطات الغني بذاته وصفاته عن كل ماسواه الفتقر إليه كل ماعداه ونشأ عن هذا الأصل الفاسد بدعة المعتزلة في إبجابهم مراعاة الصلاح والأصاح في العباد في حقه تعالى وكون الأحكام

الشرعية تابعة لتحسين العقل وتقبيحه وهذه المسئلة هي المعبر عنها بالتحسين والتقبيح والحسن وتحسين كل واحد والقبح فليس الحسن شرعا عند أهل الحق إلاماقال الشرع افعلوه وليس القبيح شرعا إلا ماقيل فيه لاتفعلوه وتحسيس كل واحد منهما بما اختص به من الأفعال لاعلة له ولاباعث ولا حاجة ومايوجد من التعليل لذلك في كلام أهل النبرع فمؤول بالثمرات ونحوها مما يصح ووجه تسميم براهمة كونهم لايصدقون إلا إبراهيم عليه السلام واستشكله سيدي أحمد المنجور في حواشيه قائلا شهمهم تقتضى خلاف هذا وأنهم يكذبون جميع الرسل وما قاله واضح ثم قال في التجريد لأبي بكر المرادى البراهمة ينسبون الي إبراهيم رجل كان من المجوس فيا ذكره المؤرخون فرجع الى هذا اه (والثالث)من أصول الكفر (التقليدالردىء) هو أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم واحترز بالتقليد الردىء من التقليد الحسن كتقليد عامة المؤمنين لعلمائهم في الفروع واختلف في تقليد

المه المؤمنين لعلماء أهل السنة في أصول الدين هل يكني ذلك أم لا وكثير من المحققين قالوا إن ذلك كاف إذا وقع منهم التصميم على الحق لاسيا في حق من يعسر عليه فهم الأدلة (وهو) أي التقليد الردىء (متابعة الغير) كمتابعة وتقليد الجاهلية آباءهم في الشرك وعبادة الأصنام (لأجل الحمية والتعصب) للأجداد والآباء رتبتهم والتعصب عطف تفسير على الحمية (من غير طلب للحق) بشهادة «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» ومن غير طاب للحق بيان للحمية والتعصب وكذا تقليد عامة الهود وعامة النصاري لأحبارهم في إنكارهم نبوة الصادق المصدوق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كل تقليد فيه كفر صراح ونشأ عنه بدعة مختلف في كفر صاحبها كتقليد عامة المعتزلة والرجئة (٣٥) والمجسمة لقدمائهم فيا

كانوا به من هذه البدع (و) الرابع من أصول الكفر (الرابط العادي) هوأصل كفر الطباءيين ومين تبعهم من جالة المؤمنين(وهو) أى الربط العادى (إثبات التلازم)أي الربط (بينأمر)وجودي (وأمر) وجودى (وجودا) في الوجود (وعدما) في العدم (على سبيل) أى طريق ( التأثير ) والاختراع فرأوا ارتباطالشبعبالأكل والرى بالماء وستر العورة بلس التوب والصوء عند الشمس ونحو ذلك مما لاينحصر ففهموا من جهلهم أن تلك الأشاء هي المؤثرة في ارتبطوجوده معهابطبعها وحقيقتها ومن اعتقادهم الفاسد أيضا قدم الأفلاك العلوبة وتأثيرها فيالعوالم الأرضة ومما ينخرط

جل من قائل « عبس وتولى أن جاءه الأعمى» ومن ذلك أيضا ماقص من قصص الأنبياء غير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمهم أجمعين كقوله تعالى «وعصى آدم ريه فغوى» وقوله «فلما آتاها صالحاجعلاله شركاء» الآية وقوله إخبار أعن آدم عليه السلام «ريناظ منا أنفسنا» الآية وقوله سبحانه إخبارا عن يونس عليه السلام «سيحانك إني كنت من الظالمين» وماذكر من قصته وقصة داودعلهما السلام وقولهفيه ﴿ الستغفرر به وخرراكما وأناب نففر ناله ذلك وإن له عند نالز لني وحسن مآب » وقصة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد ومولاه وزينب وقوله تعالى «وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» وقوله تعالى في قصة نوسف عليه الصلاة والسلام «ولقدهمت به وهم مها» وما قص من تصنه مع إخوته وقوله تعالى عن موسى عليه السلام « فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطانَ» وقول الني صلى الله عليه وسلم في دعائه «اللهم اغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعانت » ونحوه وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فىالموقف ذنومهم عند ماتطاب مهم الشناعة وقوله عايه الصلاة والسلام « إنه ليغان على قابي فأستغفر » الله وفي حديث أبي هريرة «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليومأ كثر من سبعين مرة »وقوله «و إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسر س»وقد كانقال له الله تعالى «ولاتخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون» وقال تعالى عن إبراهم عليه السلام «والذي أطمع أن ينفر لي خطيئتي يوم الدين» وقوله تعالى عن موسى عايه السلام «تنت إلك» وقوله جل وعلا «ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسبه جسدا ثم أناب، وقو اله جل وعلا «فلما جن عله الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ، وقوله تعالى «فأوجس في نفسه خيفة موسى ، وما أشبه ذلك من الظواهر الكثيرة ولنشر الى شيء مما يتأول بهكل واحدمن هذه الظواهر باختصار ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بالمطولات من كتب التفسير وشروح الأحاديث أما قوله تعالى في سورة الفتيح «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فأقرب ما يتأول به أن تكون الآية من باب الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة كقوله «قرأت القرآن» أوله وآخره فتحمل المففرة في الآبة على الغفرة اللغوية وهي الستر وتكون من بمعنىءن والذي يتقدم عن الذنب أسبابه من الشهوة فيه والهواجس والخواطر وحديث النفس والهم والعزم والذي يتأخر عنه آثاره من الران والقساوة والتثاقل عن الخير وغير ذلك من العقوبات الدنيوية والأخروية فأخبر المولى الكريم أنه فتبح لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من أبواب المواهب الربانية والأنوار الدنية العرفانية والعصم

في هذا السلك كفر الجماهلية المنكرين البعث وأحوال الآخرة بسبب الاغترار للربط العادى ونشأ عنه بدّعة مختلف في كفر صاحبا كدء من اعتقد حدوث الأسباب العادية وتأثيرها مجعل الله فيها قوة لذلك ولو شاء لم يؤثر وقد سبق ما في ذلك من الحلاف (و) الخامس من أصول الكفر (الجهل المركب) هو محما ابنلي به كثير (وهو) أى الجهل المركب (أن مجهل الحق) المطابق للواقع (ويجهل جهله به) أى بالحق كاعتقاد الفلاسفة التأثير للأفلاك واعتقادهم قدمها واعتقادهم تأثير الآلة بطريق التعليل ونحو ذنك من كفرياتهم وهذه جهالة عظيمة ثم هم جاهلون بهذا الجهل منهم ولهذا سمى جهلا مم كبا وحسبوا أنهم على شيء ألا إنهم هم المكاذبون ونشأ عنه بدعة أن كانت تلك البدعة هي التي وقع الجهل باعتقادها كجهل القدرية باعتقادهم لاستقلال الحيوانات بايجادها أفع الها الاختيارية واعتقادها هم مراعاة الدلاح والأصلح في حق الله تعالى ونحو ذلك من سائر البدع الا تقادية . فان قلت لم كان الجهل المركب

أصلا من أصول الكفر والبدع . فالجواب لأجل عدم شعور صاحبه به والتناده الصواب والحق في أهله ولو تفق أن يجي ، من يره إلى الحق في نفس الأمم فيمتنع من ذلا ، بخلاف الجهل البسيط وهو عدم إدراك أور من الأمور فان صاحبه يطاب العلم بما جهاله وإن جاء من يذبه ويعلمه فأنه بجيب ويتبل ، فأن قت ماسبب الجهل الركب . فالجواب وثوق النفس من العقايات بما ليس برهانيا من الأدلة لا سيما عند من ظهر لها الإواقة للدق في بعض أمور ويكون أيضا هذا الجبل المركب في الشرعيات كايكون في العقليات ويكون من القادين كا يكون من الناظ ين (و) السادس من أصول الكنر (النمسك) أى الأخذ (في عقائد الإيمان) بحم عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة (شر) أى معقودة من العتد بين العبد وربه ( بمجرد ) بمطلق ( ظواهر الكتاب )

الكاملة والهمم القدسية العلية مااستأصل به شأفة كل ذنب وستر بسببه المولى الكريم عنه سوابق كل ذنب ولواحقه ، ونكَّتة العدول عن تعريف الذنب بالأنف واللام إلى تعريفه بالإصافة اليه عايه الصة والسلام وجهان : أحدهما قرير النعمة عليه بأن هذا الذنب الذي عصم منه هوذنب له بحسب الإمكان العقلي والقول البشرى العادى وفي العصمة من ذلك مع القبول مين النة عليه واللطف العظم مالايخني الثاني يسمل أن يكون الإضانة للتنبيه بالخني على الجلى وبالأدنى على الأعلى أي سترنا عنك الذنب الذي يتوهم وصوله إليك ويعد ذنبا بالنسبة اليك وإن كان حسنة بالنسبة إلى غيرك كالأنس مثلا بالطاعة والنصد بفعلها نيل ما يلائم النفس في الجنان من المشتهيات ونحو ذلك مماهو كشير لائق عقام أهل الحجاب من الزهاد والتعبدين وإذا ستر عنه هذا الذنب واستؤصلت سوابقه ولواحقه وإن كان ليس ذنبا حقيقياً بل هر كال فيحق العموم فأحرى سائر الذنوب التي هي ذنوب حقيقة فيحق العام والخاص كالزنا وشرب الحمر والغيبة ونحوها وأما قوله تعالى «واستنفر لذنبك» فقيل إنه خطاب له والمر دبه أمنه و محتمل أن يكون أمر بذلك على سبيل التعبد المحض زيادة فى رفع الدرجات وتذكيرا لنعمة العصمة بطلب دوامها وإشارة إلى أنهما محض فضل بلاوجوب ولا استحقاق ونكة إضافة الذنب إليه هنا ماسبق في آنة سورة الشمح وهذا الوجه أنرب والله تعالى أعلم، وأماقوله تمالى «ووضمناعنك وزرك» نفيه أقوال كثيرة والأظهر أن حمل الوزر على الذنب أن وضعه حيدًنذ بمعنى الحفظ منه ومن سوابقه ولواحقه حتى لايحمل مؤنة من مؤننه وإضابة لوزر اليه نكتنه أيضا ماسـ ق وأما قرله تعالى «عنا الله عنك لم أذنت لهم» فلامعاتبة فيه بوجه من الوجوه ل فيه تكرمة وتعظم كما يقال في استفتاح الـكلام مع العظماء أصلحك الله وأعزك الله وأما قوله تعالى «لولاكتاب من الله سبق لمسكم فيما أحذتم عذاب عظيم» فالأظهر أن معناه لولاكتاب من الله سبق با - الله الغنائم لكم وتحديمكم بهذه النصلة دون من قبلكم لكان كذا وكذاو لهذا قال تعالى «فكاوا مما عَنمتم حَلَالًا طَيَّا» فليسُ في الآية إلزام ذنب ولا معائبة بل فيها ذكر ماخص به نبينا وسيدنا ومولانًا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل به من دون سائر الأنبياء والرسل على جميعهم الصلاة والسلام فكأنه تعالى قال ماكان هذا لني غيرك كاغال عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم ولم تحل لى قبلى» والحطاب فى قوله تعالى «تريدون عرض الدنيا» إنما هو لمن أراد ذلك من الناس وتجرد غرضه امرض الدنيا وحد، والاستكثار منها وايس المراد به الني صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه

أى ا قمرآن العظيم (و) [ بمجرد ظواهر السنة المحققة عن الـي المرسـل (منغير) يماق ظواهر (تفصيل)تبيين؛ مميز (بين ساید حیل) یعنی بمتنع (ظواهرها ) يعنىظراهر عقائد الإيمـان (ومنهاو) بين (ما يستحيل) أي لا يمنعظاهرهامنها أماكونه أصلا من أصول الحكفر والبدعة فلا شك ولا خفاء في ذلك أما الكمار فكأخذ الثوية القائلين بألوهية النور والظلمة ويعندون بالنور الله وبالظامة الشيطات من قوله تعالى « الله نور السموات والأرض» ولم بنظروا إلى المتحالة كون النورإلها لأنهمتغيرحادث يوجلد وينعلدم والإله تبارك وتعالى يستحيل عليه التغير ويجبله القدم

والبقاء وإذا كان كذلك وجب حمل الآية الكريمة على خلاف ظاهرها كآية و تجرىبا أيننا ، و يخافون ربهم من فوتهم » ومافرطت في جنب أنه ، و تجرىبا أيننا ، و يخافون ربهم من فوتهم » ومن السنة قوا ه صلى الله على وسلم «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان اثلث الأخير من الليل» وقوله صلى الله عليه وسلم «إن قلوب بني آدم بين أصبين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء » ومشكلات الكناب والسنة كثيرة جدا ولذا اختلف اللماء في هذه المشكلات على ثلاثة مذاهب : الأول وجوب تفويض منى ذلك إلى الله تعالى بعد القطع بالتزيه عن الظاهر المستحيل وهو ، فهب الساف وهذا قول هو أحسن الأوال وأسهلها . الثاني حمل اللك الشكلات على اثبات صفات لله تعالى غير الثمانية تليق بحاله وجواله والثالث جواز المستحيل وهو وخلاله وسلطانه لا تعرف كنه ذا ها العلية وهذا مذهب شيخ أهل الهذا الحسن الأسور في عنه . والثالث جواز

تعيين التأويل للمشكل بما يصح بدلالة سياق آوبكثرة استعمال الدرب اللفظ الشكل فيه فيحمل النور من قوله تعالى «الله نور السموات والأرض» على أنه به تعالى ظهرت أنوارها الحسية من شمس وقمر ونجوم وسراج وأنوارها المعنوية كعلوم الملائكة وعلوم الأنبياء والرسل والأقطاب والأولياء الصالحين والعلماء وأحوالهم السنية التابعة لتلك العلوم والمعارف ، فالمعنى أن تلك القلوب والجوارح إما استنارت بتلك العلوم والأحوال والأعمال بإنارة المولى العظيم لها بذلك لا بحولها وقوتها فهو الله تعالى الذى نورها ومثل هذا المجاز والتشبيه مألوف اليوم فى عرف الناس يقولون فيمن توقفت عليه أمور البلد وتصرفات أهلها بطريق السداد والعافية فلان نور هذه البلدة أى استنارت وظهر محاسم اوالله تعالى أعلم بمراده ومحمل الاستواء على القهر والغلبة وتحمل

اليدعلى القدرة وبحمل الوجه على الذات ومحمل الجنب على الحق وتحمل العين على البصر أوالحفظ أو العلم و محمل الفوق على البطش والعلبة ومحمل النزول في الحــديث على الأمر والسلطنة والرحمة وتحمل الأصابع علىتعلق القدرة وهو مذهب إمام الحرمين وجماعة كثيرة من العلماء وهذا القول أعلم أىأحوج للعلم ، وأما الدعة الناشئة عن تقليد ظواهر الكتاب والمنة فكثرة جدافأ خذالحشوية الجهة في حق الله تعالى من ظواهر قوله تعالى ﴿ على العرشاستوى، أأمنتممن فىالىماء»ونحو ذلكوقال تعالى «هو الذي أنزل علك الكتابمنه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذبن

رضى الله تعالى عن جميعهم وأما قوله جل من قائل «عبس وتولى» الآية فقال عياض في الشفاء ليس فها إثبات ذنب له عليه الصلاة والسلام بل إعلامهن الله تعالى أن ذلك المتصدى له ممن لايتركي وأن الصواب والأولى أن لوكشف لك حال الرحلين لاخترت الإقبال على الأعمى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لمـا فعل وتصديه لذلك الـكافر كان طاعة لله تعالى وتبليغا عنه واستثلافا له كما شرعه الله تعالى له لامعصية ولامخالفة له وما قصه الله عليه من ذلك إعلام محال الرجلين وتوهين أمم السكافر عند، والإشارة إلى الإعراض عنه قوله تعالى «وماعليك أن لا تركي» وقيل أراد بعبس و تولى الكافر الذي كان مع الذي صلى الله عليه وسلم قاله أبو ثمامة وأماقوله تعالى «وعصى آدم ربه فغوى» فالتحقيق أن للراد بالمصية والغواية اللنويتان وهما وتوع صورة المخالفة والغواية التي هي ترك المراشد سواء وتعا عمدا أونسانا أوتأويلا لاالنهرعيتان وهما المخالفة عمدا مع آلعلم بالتحريم فان المخالفة على هذه الصفة لم تقع من آدم عليه السلام وإنما وقعت منه نسيانا أوبالتأويل وذلك مبسوط في الشفاء وكتب التسير ويرحم الله الإمام العالم ابن العربي حيث قال يجب تنزيه الأنبياء علمهم الصلاة والسلام عما نسب إلهم الجهال ولكن البارى سبحانه بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمدا للا كل ناسيا للعهد فقال في تعمده «وعصى آدم ربه فغوى» وقال في يان عذره «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى» تعلق العمد غرر متعلق النسيان وجاز للمولى تبارك و عالى أن يقول في عده لحقه عصى تثريبا ويعود عليه بفضله. فيقول نسى تقريبا ولا مجوز لأحد منا أن يطلق ذلك على آدم أو يذكره إلا فىتلاوة القرآن أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله تعالى ﴿ فَلَمَا آتَاهَا صالحا جعلاً له شركاء فيما آتاهما، فقال الواحدى في تفسيره إن إبليس أنى حواء في غير صورته التي تعرفه مها نقال لها ماالذي في بطنك فقالت لاأدرى فقال إنى أخاف أن يكون مهمة أوكليا أوخنزبرا فذكرت ذلك لآدم فلم يزالا في هم من ذلك ثم أتاها وقال إن سألت الله تعالى أن يجعله بشرا سويا مثلك أتسميه عبد الحارث وكان اسم إلميس في الملائكة الحارث فلم يزل بها حتى غرها فلما ولدت ولدا ونيرا سويا ممته عبدالحارث برضا آدم عليه السلام وذلك قوله تعالى «فلما آتاها صالحا» أي ولد بشرا سويا ﴿ جعلا له شركاء ﴾ يعنى إبايس فأوقع الجمع موقع الواحد فها آ تاهما من الولد إذ سمياه عبد الحارث ولايذخي أن يكون عبدا إلا لله تعالى ولم تعرف حواء أنه إبليس ولم يكن هذا شركا بالله تعالى لأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما لكنهما قصدا إلى أنه كان سبب نجاته وتم الكلام

فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » اللهم اكتبنا فى زمرة أولئك الناجين من كل فتنة دنيا وأخرى باأرحم الراحمين واغتر لنا ولأولادنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشايخنا ولجيع الؤمنين (و) السابع من أصول الكفر (الجهل) بعنى عدم العلم (بالقواعد) جمع قاعدة وهى تضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها (العقلية) أى المنسوبة إلى العقل (التي هى العلم) يعنى الإدراك (بوجوب الواجبات) كالعلم بأن الواجب العقلي لا يتصور فى العقل عدمه قديما كان كواجب الوجود والقدم والبقاء أو حادثا كالتحبر للجرم مثلا أو كرن الواحد نصف الاثنين (و) العلم برجواز الجائزات) كائه لم بأن الجائز العقلي ما يصح فى العقل وجوده وعدمه كوجود العالم من العرش إلى الفرش (و) العلم براستحالة المستحيلات) كالعلم بأن المستحيل ما يتصور فى العائل وجوده كالشريك والتركيب في ذات الإله وكاجماع الضدين فلاشك أن الجهل بذلك قد بجر إلى الكفر كنهم بعضهم مذهب

النصارى بتركيب الإله وكون عيسى عليه السلام جزءا منه من قوله تعالى «وروح منه» فجعل من للتبعيض ولاشك أن معه جهلين أحدها بالقواعد إذ لوعرف أن هذا المعنى يستلزم حدوث الإله للزوم مشابهته للحوادث فى التغيير والافتقار إلى المخصص بمقدار مخصوص من المقادير المركبة ويستلزم انعدام حقيقة الألوهية بالكلية لأنه إذا كان عيسى عليه السلام حل فيسه جزء من الإله وجزء الإله ليس باله فقد انعدمإذا بالكلية والثانى جهلهم باللغة العربية حيث حصروا معنى من فى التبعيض ويلزمهم أن يفهموا أيضا التبعيض منها فى قوله تعالى «وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه كافهموه من قوله تعالى وروح منه ولوكانوا عارفين باللغة العربية لفهموا أن من في قوله تعالى وروح منه ليست للتبعيض وإيماهي لابتداء الغاية أى روح جاء منه باللغة العربية لفهموا أن من في المنابقة العربية لفهموا أن من في قوله تعالى وروح منه ليست للتبعيض وإيماهي لابتداء الغاية أى روح جاء منه باللغة العربية لفهموا أن من

عندقوله تعالى «آتاها» ثم ذكر كفار مكه فقال « فتعالى الله عما يشركون» اه . قلت قال ابن العربي فى الأحكام فى توهين هذا القول و تربيفه وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث فى الترمذي وغيره وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات ولايعوال علما من له قلب والقول الأشبه بالحق أن الراد بهذا جنس الآدميين وأماقول آدم عليه الصلاة والسَّلام ﴿ رَبِّهُ طَلَّمُنَّا أَنْفُسْنَا ﴾ فقول صدر منه على سبيل الاستكانة والتعظيم لجانب أوامر الله تعالى ونواهيه بحيث يحق على العبيد أن لوكان الأم بأيديهم أن لاتقع منهم مخالفة بوجه من الوجوه لاعمدا ولانسيانا ولابانتهاك ولابتأويل وأشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أنه لاحجة للعبد على سيده ومولاه ولا يعتذر لنفسه فيما خالف من أمره تعالى ونهيه ولاحق له على المولى العظيم أن يعذره بنسيان أوتأويل بل الحجة للمولى تبارك وتعالى على كل حال وحكمه على عبده بأنه معذور في بعض الأحوال محض فضل منه جلوعلا وله أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وهو المحمود المنزه عن النقص والظلم على كل حال وأما قصة يونس عليه الصلاة والسلام فليس فيها نص على ذنب وإنما فيها أبق وذهب مغاضبا وهما راجعان إلى قومه أى هرب منهم وذهب مغاضبًا لهم لكفرهم ومجانبة أهل الكفر وهجران أوطانهم من أكر الطاعات لوصدرا من غره إلا أن الله سبحانه نبه نبيه نونس عليه السلام بذلك التأديب أنه ليس كغره في هذا لأنه من خواص حضرته المبعوث لهداية الحلق من عنده ولا يحصل المقصود من هدايتهم على التمام إلابصيره على جفائهم ومشاهدة صلالهم فلا يتصرف هو إذا إلا بالإذن الحاص لابالإذن العام كغيره فذلك التأديب تعليم وترييض للمستقبل لاعقوبة عن ذنب كما يعتقده من جهل وباطن ذلك التأديب يدل على الاعتناء العظيم بيونس عايسه السلام والتشريف له بتولى المولى العظيم لتربيته وترييضه بلطيف تدبيره ولم يكله فىذلك لنفسه ولالأحد من عبيده وأما قوله عليه الصلاة والسلام ﴿لااله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فالجواب عنهماسبق في قول آدم عليه السلام «ربنا ظلمنا أنفسنا» وأما قوله تعالى «فظنأن لن نقدر عليه » فمعناه فظن أن لن نضيق عليه فما فعل من الحروج عن قومه لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعمد في ذلك معصية ولا قصد مخالفة ويدل على ذلك ماأخبر الله تعالى به عنه هنا من ظنه أن لايضيق عليه لأن ذلك مستلزم قطعا لعدم قصده عليه الصلاة والسلام المعصية إذ من قصد معصية خاف تضبيق الله تعالى عليه بالعذاب ضرورة وإن كان من أدبى المؤمنين فكيف بأعلاهم وهم رسل الله تباركو عالى وأماقصة داود عليه السلام فقال عياض فىالشفاء لايجوز

تعالى خلقا واختراعاكما أن معناها ذلك في قوله تعالى «وسخر لكرمافي السموات وما فىالأرض جميعامنه »وإلى هذا أشار بقوله (و) الجهل (باللسان العربى الذي هو علم اللغة و) عملم ( البيان ) ومن الجهل بعلم البيان اعتقاد صدور حوادث من غير المولى تبارك وتعالى كاعتقاد زيادة الايمان من سماع القرآن أخذا من قوله تعالى ﴿ وإذا تلبت علمهم آیاته زادتهم إیمانا» وستر العورة من اللباس أخذا من قوله تعالى ﴿ يَا بَيْ آدَمُ قَدْ أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم» وإثارة الرياح للسحاب ونشرهاأ خذامن ق له تعالى «الله الذي يرسل ااریاح فتثیر سحابا »ومن خالط علم البيان عرف أن الاسناد في جميع ذلك من إب

الاسناد المجازى العقلى وهو إسناد النعل أومافى معناه إلى غير ماهو له فى الظاهر عندالمتكام أن الجهارى العلوم يوقع صاحبه فى كفر أو بدعة تعين على من له قابليسة لفهمها أن يجتهد فى تحصيلها ومن ليست له قابلية لفهمها وجب عليه أن يتعلم ما هو فرض عينى عليه من علم التوحيد ومن سمع فى الكتاب والسنة ما يقضى ظاهره بخلاف ما عرف فى علم التوحيد قطع بأن ذلك الظاهر المستحيل غير مراد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك الكلام معنى صحيحا وتأويلا ممكنا مليحا ويؤمن على سبيل القطع بأن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق لاتناقض فيه ولا حيد عن الصواب ولا يغيره بعد ذلك الجهل بالمراد لأن القلب محشو باعتقاد تنزيه المولى تبارك وتعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام عن كل نقص وفساد وبالله التوفيق . ولما فرغ من مقدمة أصول الكفر شرع في مقدمات الموجودات فقال

(والموجودات) الألف واللام فيها للاستغراق يعنى سواء كانت قدعة أو حادثة وأتى بمقدمة الموجودات أثر أصول الكفر شبه البرهان بعد الدعوة لأنه لما ختم الأصول بالجهل بالقواعد العقلية وهومتضمن لمذهب النصارى فى جعلهم الإله صفة تعالى الله عن قول الكفرة أتى بالموجودات ردا عليهم والله أعلم ، والموجودات (بالنسبة إلى المحل) مراده بالمحل الذات التي تقدوم بها الصفات لاالمكان الذي تجاوره الأجسام (و) إلى (المخصص) بكسر الصاد ومعناه الفاعل المختار الذي مخصص المكن مجائز أراده دون جائز لم يرده (أربعة أقسام) وأما بالنسبة إلى القدم والحدوث فقسمان وذلك لأن الموجود إما قديم وهدو الله تبارك و حالى وصفاته الوجودية وإما حادث وهو ذوات الكائنات وصفتها (قسم غنى عن المحل) وهو الذات (٣٩) (و)غنى عن (المخصص)

وهمو الفاعمل ومعني استغنائه عن المحل أن یکون فی نفســـه ذاتا موصوفة بصفات لاصفة ومعنى استغنائه عرث المخصص أن لايفتقر إلى فاعــل مرجح لوجوب قدمه وبقائه تباركو تعالى إذلامرجح سواه (وهو) أى القمم الغني عن المحل والمخصص (ذات الله تعالى) وأصل ذات ذوو فحذفت العبن لكراهة الواوين ثم قلبت اللام ألفاو ألحقت مها الناء المجاورة والله أعلم والدليل على استغنائه تعالى عن المحــل أنه لو احتاج المه لكان صف ضرورة أنه لايفتقر إلى المحل سوى الصفات لكن كونه تعالى صفة محاللانه لوكانصفة لما صح اتصافه بالمعانى ويلزم منه عدم اتصافه بالصفات المعنوية لأن الصفة

أن يلتفت إلى ماسطره فها الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعضالمفسرين ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح ، والذي نص الله تعالى عليه قوله «وظن داود أنما فتناه إلى قوله وحسن مآب»وقوله فيه أواب ، فمعني فتناه اختبرناه وأواب قال قتادة طيع ، ثم حكى عن السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه هو قوله لأحد الخصمين لقد ظامك عظمه بقول خصمه وإلى نغي ماأضيف في الأخبار إلى داود عليه السلام من ذلك ذهب أحمد من نصر وأبو ثمامة وغيرهما من المحققين قال الداودى ليس فى قصة داود عليه السلام وأوريا خبر يثبت ولا ظن بني محبة قتل مسلم وقيل إن الخصمين اللذين اختصما إليه في نتاج غنم على ظاهر الآية اه. قات ولا شك أن في كتب بني إسرائيل في هذه القصة تخليطا عظما لا يليق أن ياتفت إليه وقد قال على ابن أبي طالب رضي الله عنه : من حدث بما قال هؤلاء القصاصون من أمر داود جلدته حدين لما ارتكب من هتك حرمة من رفع الله قدره ، وأما استغفاره صلى الله عليه وسلم و بكاؤه و تضرعه فجار على المعهود من حال الأنبياء علمهم الصلاة والسلام في إجلالهم المولى الكريم وخوفهم منه وهيبهم له على قدر معرفتهم به وأما قصة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد مولاه وزينب رضي الله عنهما فلا يصح فنها إلا ماذكره مــولانا جل وعز في كتابه العزيز من كونه تعالى زوّج لنبينا عليه الصلاة والسلام زينب بعــد فراق زيد لها وشرع بذلك إباحة تزويج حلائل الأدعياء وأنهن لايلحقن في التحريم بحسلائل أبناء النسب والرضاع فقال جل من قائل «فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها» إلى قوله وطرا وقد أوحى الله سبحانه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أزاده من نزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد فلما ألتي في قلب زيد حب قراقها ومنع من التمتع بها لما قرب أوان حرمة أمومتها لجميع المؤمنين وهيبة قربها من سيد ولد آدم وأشرف خلق الله أجمعين جاء يشكوتعاظمها عليه للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه بريد فراقها فأمرها عليهالصلاة والسلام بإمساكها وتقوى الله تعالى في شأنها عملا بالظاهر الذي أمر أن يحكم به وأخنى عليهالصلاة والسلام عن زيد وعن غيره مافى نفسه الطاهرة المطهرة من وحي الله تعالى له بأن زيدا يفارقها وهي زوجة لهبعده حياء منه عليه الصلاة والسلام أن يظهر ذلك وزينب بعد فى عصمة زيد ولأن ذلك أيضًا من العلمُ الذي لم يؤمن بإظهاره للناس في ذلك الوقت فلما فارقها زيد رضي الله عنه وزو جها المولى عبارك وتعالى منه عليه الصلاة والسلام قبل وانقاد ودخل علمها بلا إذن ولا مؤامرة مبالغة منه عليه الصلاة

لاتقوم بها الصفة إذ لو قبلت أن تقوم لزم أن لاتعرى صفة عما تقبله من الصفات كالذات إذ القبول نفسى لا يتخلف وذلك يستلزم دخول مالا بهاية له فى الوجود لأن الصفة القائم بها هى القابلة للاتصاف بالصفات، ثم ننقل الكلام إلى تلك الصفات القائمة بها في الوجود مح ل فاتصاف الصفة بالصفة محال والإله بجب اتصافه بالصفات فثبت أنه ذات لاصفة قطعا والدليل على استغنائه عن المخصص أن الاحتياج إلى المخصص يستلزم الحدوث لأن أثر المخصص لا يكون فثبت أنه ذات لاصفة قطعا والدليل على استغنائه عن المخصص أن الاحتياج إلى المخصص يستلزم الحدوث لأن أثر المخصص لا يكون إلا حادثا لكن حدوثه محال بوجوب القدم والبقاء فاحتياجه إلى مخصص محال فيجب استغناؤه عنه وهو المطلوب (وقسم مفتقر) يعنى محتاج (إلى المحل) وهو الذات ومعنى افتقار الشيء إلى المحل ووجوده فيه اتصاف ذلك المحل به (و) مفتقر إلى (المخصص) وهو الفاعل المختار ومعنى افتقار الشيء إلى المخصص أن يكون حادثا محتاجا إلى فاعل مخصصه بالوجود بدلا من العدم الذي كان

عليه (وهو) أي القسم المفتقر إلى المحل والمخصص (الأعراض) أي الصفات القائمة بِالأجرام من ألوان وطعوم وروا ع وحركات وسكنات وغيرها وما ذكره من افتتار هذا القسم وهو الأعراض إلى الحسل والمخصس ظاهر لأنها الماكانت صفات استحال أن تقوم بنفسها بل لايمكن أن تكون موجودة إلا في محل أي ذات تأوم بها ولماكات حادثة وجب افتقارها إلى المخصص أي الوجد لها ( وقسم مفتقر) أي محتاج (إلى المخصص) أي الفاعل المختار ومعني افتقار الشيء إلى المخصص أن يكون حادثا محتاجا إلى فاعل يُحصمه بالوجود بدلا من العدم الذي كان عليه ( دون المحل) أي الذات (وهو) أي القسم المفتقر إلى المخصص دون المحل (الأجرام) (٠٤) بحيث يسكن فيه أو يتحرك وكذا حكم الجوهر الفرد إلا أنه أخص من الجرم حمع جرم وهو الشاغل للفراغ

فكل جوهر جرم وليس والسلام في إظهار الرضا بعطية المولى تبارك وتعالى وأنساه حيدند التعظيم لجانب المولى تبارك وتعالى والحياء منه الالفات إلى مقالة الناس والحياء من زيد وغيره واتصف في ذلك عا وصف الله تعالى به إخوانه من المرساين عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا «الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكني بالله حسيا، وحينئذ باح عليهااصلاة والسلام بما أوحىالله تعالى إليه في شأن زيد وزينب ولم يخش أحدا من الحلق ومن هذا التقرير تفهم معنى قوله تعالى «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتقالله وتخني في نفسك ماالله مبديه » أي وتخفى فى نفسك ماأوحى الله إليك به من مفارقة زيد لها وتزويجك إياها بعده وهــذا هو الذى أبداه الله أى أظهره جد ذلك وليس معنى الآية ماينتقده بعض الجهلة أن الذي أخفاه الني صلى الله عليه وسلم في نفسه هو الشغف بحب زينب وحب فراق زيد لها لينزوجها بعــده ومع ذلك أممه بإمساكها حياء منه وخشية من مقالة الناس وهذا الفهم الركيك لايرضي به عاقل ولا يرتكبه إلاغبي سىء الخلق والأدب سخيف العقل جاهل ويكذب فهمه من الآية نفسها أن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه يبدى ماأخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ولم يد سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيد لزينب وترويجها بعده من الني صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس حرج في أزواج أدعياتهم ولم يبد سبحانه أنالني صلى الله عليه وسملم كان قد شغف بحب زينب وأنه كان يحب فراق زيد لهما ليتزوجها بعده فهذه الآية بنفسها تكذب هذا الفهم السيء موزذ بالله تعالى منه وكيف يشغف أشرف الخاق بحب شيء من متعة الدنيا لاسما بعد أن حصلت في حوز غيره ومولانا جلوعز يقول له «ولا تمدن عينيك إلى مامتعنابه أزواجا منهم» وقال تعالى «ولقد آتيناك إلى قوله أزواجا منهم» وقال عليه الصلاة والسلام «لوكنت متخذا من الناسخليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحب خليل الرحمن، وقال عليه الصلاة والسلام «مالى وللدنيا» الحديث وقال «الدنياجيفا قذرة» وأما قوله تعالى « وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه»فايس فيه عتبعليه كم يعتقده من لاخلاق له ولاأدب ولا فهم ولا دين وإيما هو مدح له عليه الصلاة والسلام بالخلق الجميل والطبع الكامل وهي الحشية من الناس أى الحياء منهم أن يقابلهم بما يسوءهم ثم أمره سبحانه أن يرجح حشية والحياء منه عند ورود أمره على الحياء من الناس وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في هذه النضية وغيرها لايبالي بثىء إذا حضره حقالله تعالى وأما قصة يوسف عليه السلام وإخوته فليس فهما على يوسف عليه السلام

كلجرمجوهرا فيشتركان فى الجرمية وينفرد الجرم بالبسائط وما ذكره من افتقار هــذا القــم وهو الأجرامإلى المخصصدون الحيل فلأنها لماكانت حادثة بدليسل لزومها الأعراض الحادثة من حركة سكون وغيرهما لزم افتقارها إلى مخصص موجد لها ابتداء ومملة مبق لهما عوالاة خلق أعراضها وأما افتقارها إلى مولانا تبارك وتعالى فلا عكن أن تعــرى منه ابتــداء ولا دواما وأما وجوب غناها عن المحل فلا نها ايست صفات بل هی ذوات موســوفة بالصفات فلو قام جرممنها بجرم آخر لزم أن يتحد ح ِهما وذلك يستلزم أن يكون الجرمان جرما

واحدا وذلك لايعقل (وقسم موجود) يعنى ثابت (في المحل) يعني في الذات العلية قائم بها قيام الصفة بالموصوف (ولا يفتقر) يعنى لايحتاج ( إلى المخصص ) يعنى إلى الفاعل الرجح المختار ( وهو ) أى القسم الموجود في المحل ولا يفتةر إلى المخصص (صفات الله تعالى) جمع صفة وهي المني القائم وما ذكره في هذا الفسم الرابع وهو صفات الله تعالى من وجوب قيامه بذاته العلية ووجوب غناها عن المخصص فلأن كونها صفات يوجب استحالة قيامها بأنفسها لما يلزم عاير من قلب الحقائق إذ حقيقة الصفة يستلزم موصوفا يتصف بها فلو قامت بنفسها لم تكن صفة لكن مفارقة الصفة لحتيقتها التي هي الصفة الموصوف محال فقيامها إذا بنفسها الذياستلزم مفارقتها لحقيقة نفسها محال . فان تلت لمـاذا لم يطلق الصـف رحمه الله تمالي لفظ الافتقار على الصفة للذات العلية . فالجواب إنما لم يطلق لفظ الافتقار لما فيهمن إسهامه في لايليق و"د أطلق الإمامالفخر

ذلك. ولما فرغ من مقدمات الموجودات شرع فى مقدمات المكنات فقال (والمكنات) مراده بالمكنات الجائزات وهى مايد على فالفقل وجوده وعدمه (المتقابلات) أى المتنافرات التي يقبل الجرم كلواحد منها قبولامس ويا لقبوا، منافره (ستة) يؤخذ من عدم الممكنات أنها محصورة فيما ذكر مع أن المعرفة والنكرة والمبتدأ والحبر والفاعل والمفعول ونحو ذلك داخلة فى الممكنات. وبجاب عنهم والله أعلم بأنها داخلة فى الصفات وعطف هذه المقدمة على الموجودات لما بينهما من الاشتراك فيشتركان فى الأجرام وأعراضها وينفرد الموجودات بذات الحق سبحانه وتنفرد الممكنات بالجائز المعدوم. ولما ذكر أن الممكنات ستة أشار إلى تفصيلها فقال (الوجود والعدم) هما بالذبة إلى العالم سواء وإليه ذهب كثير من المحقة بين وذهب آخرون إلى أن العدم به أولى لأصالته فيه وعدم افتقاره إلى سبب وأيا ماكان فالترجيح بلامرجح محال لأنه إذا استحال ترجيح (١١) أحد المتساويين على الآخر

فاستحالة ترجيح الرجوح أخرى وأولى. فان قات لم قدم الوجود على غيره فالجواب لأن الوجودهو الأصل لأن باعتمار الوجود تبين ماعداه ثم عطفعليهمايقابله الأول فالأول باعتدار مالظهر ابتداء والله أعلم فاذا تبين هذا تعين لك إذا على سبيل القطع واليقين انتأمل افتقار كل جرم إلى مخصص فاعل بخصصه بالوجودأ والعدم على ماسبق (والمقادر) أي ونخصصه أيضا بالمقدار المخصوص في الطول والقصر والتوسط باينهما بدلاءن سأر المقادىر التي يقبل الجرم جميعها على السواء (والصفات) أى و يخمصه أيضا بصفة معينة من

عتب وأما إخوته فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى لم تثبت نبوتهم حتى يلزم الكلام على أفعالهم وذكر الأسباط وعدُّهم في القرآن عند ذكر الأنبياء قال بعض المفسرين يريد من تنبأ من أبناء الأسباط وقد قيل إنهم حين فعلوا بيودف مافعلوا كانوا صغار الأسنان ولهذا لم يميزوا بيوسف عليه السلام حين رأوه ولهذا قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن ثبتت لهم نبوة فبعد هذا وأما قوله تعالى ولقد همت به وهم ّ بها لولا أن رأى برهان ربه فالأفرب أن الوقف على قوله تعالى ً والله همت به ويستأنف قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه على التقديم والتأخير أى لولا أن رأى برهان ربه لهم ّ بها وقد علم أن لولا قتضى امتناع جوابها لوجود شرطها فيكون هم ّ يوسف عليه الصلاة والسلام بها منتفيا لرؤيته برهان ربه ويدل على حفظه عليه الصلاة والسلام من كل سوء هماكان أو غيره قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وقال تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وقال جل من قائل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفالم الظالمون قيل فى ربي إنه الله وقد قيل إن معنى هم. بها أى بزجرها ووعظها وتيل بضربها ودفعها وقيل بها أى غمها امتناعه عنها ويحتمل أن يكون المرادهم بسبها أى أصابه همبسبب هذه المحنة التي وتعت فهامن معصية المولى تبارك وتعالى وماكابدته من الشاق والشغف عبه عليه الصلاة والسلام فردعليه الصلاه والسلام على سبيل الرحمة لها أن لاتكون وتعتفىشىء منذلك من أجله لكنه علىه الصلاة والسلام لما رأى ببصيرته برهان ألوهية المولى العظيم وعدله تبارك وعالى في جميع أفعاله وأحسكامه سلم ورضي وزال همه فها فيسكون العني على هذا لولا أن رأى برهان ربه لدام همه أو يكون المعنى لولا أن رأى برهان ربه لسمى فما نخلصها من هذه المحنة ويسكن علمًا بعض لوعة الاشتياق إليه ولو بوعد منه لها في الساعدة على ما أحبت منه أونحو ذلك مما يترخص به في الظاهر على سبيل التورية لضرورة الدفع عن نفسه وعنها لكن منعه من الالتفات إلى شيء من ذلك رؤيته عليه السلام لبرهان ربه الدال على كمال ماكيته العبيد وأنه المنفرد بالتدبير والحسكم ونفوذ المشيئة والاقتدار ولا معارض له فى حكمه وملكه فلا يايق بالعبد الفقير الضطر العاجز الجاهل إلا السمع والطاعة والانقياد لأمره ونهيه والرضا والتسليم ظاهرا

( ٦ - سنوسى ) حركة أو ضدها أو بياض أو ضده أو علم أو ضده إلى غير ذلك من سأتر الصفات ونحوها (والأزمنة) أى ويخصصه أيضا بمكان محصوص أي ويخصصه أيضا بلا عن سأتر مايقابله من الأمكنة (والجهات) أى ويخصصه أيضا بجبة محصوصة من يمن أو شمال أو مغرب أو مشرق بدلا عن مقابله من سأتر الجهات وبهذا يتضح لك أن العالم من عرشه إلى فرشه حادث مفتقر إلى الله تعالى افتقارا ضروريا لازما يشهد بوجوب حدوثه ووجوب افتقاره إلى الله تعالى اختصاصه بالوجود بدلا عن العدم الذى يقابله ومقداره المخصوص ووصف المخصوص وزمنه المخصوص وجهته المخصوصة وكذلك مكان أجرامه المخصوصة فكل جرم من أجرام العالم ينادى نظيره بلسان الحال الذى هو أفصح وأصدق من لسان المقال كل ماوقع عليه بصرك أو جال فيه فكرك من أحو الى ليس مقابله بأولى من العدم منه ولولا الفاعل المخصص لوجوده فها شاء من الأزمان على ماشاء من القادير والصفات لكان يجب أن يبقى على ماكان عليه من العدم

أبد الآباد. فان قات هل العالم في مكان أو في جهة فالجواب العالم في جهة كالطير في الهواء لافي مكان لاستلزامه التسلسل وذلك لأن المكان هو استقرار جوهر على آخر فلو استقر العالم في مكان لزم أن يكون ذلك المكان مستقرا على مكان آخر وهلم جرا إلى مالانهاية له ويلزم التسلسل وهو محال فاعرفه فانه نفيس قل من ينبه عليه . ولما فرغ من مقدمات المكنات شرع في ذكر مقدمة الصفات الأزلية وهو القصود الأهم وحاصالها أنها تنقسم إلى سبعة أقسام : نفسية وهي التي لايعقل الموصوف بدونها كالوجود وسلبية وهي سلب أمر لايليق أن يتصف به سبحانه وتعالى وهي خمس صفات القدم وهو سلب العدم السابق عن الوجود والبقاء وهو سلب الافتقار إلى المحل وهو سلب الافتقار إلى المحل والمخصص والوحدانية وهي هي كل صفة موجودة والمخصص والوحدانية وهي كل صفة موجودة

وباطنا لتضائه وقدره من غير ترخص ولا تأويل ولا شفقة على نفسه ونفس غيره كما قال تعالى ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقال جل من قائل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فعلى العبد أن يمضى في طاعة مولاه أصم أبكم أعمى عن كل ماسوى طاعته تبارك وتعالى وهذا هو الذي فعل الصد يق عليه الصلاة والسلام في هذه القضية ومفى مسرعا في طاعة المولى تبارك وتعالى في ظاهره وباطنه مسلما لحكمه غير ملتفت لملك زليخا له ولا لشغفها بحبه ولا لجالها الفائق ومنظرها الرائق ولا لوعدها إن ساعدها على ماعب ولا لوعدها في إبايته عنها واستسهل في طلب رضا الولى تبارك وتعالى المنفرد بالحكم والملك كل صعب ولم يبال بعداوة جميع العوالم له وغضبهم عليه إذا فاز برضا المولى الكريم عنه تبارك وتعالى كما قال بعض الموفقين رضى الله عنهم في مثل هذا :

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب فياليت مابيني وبينك عامر وبيني وبين العالين خراب فان صح منك الود فالكلهين وكل الذي فوق التراب تراب

وكل هذا إنما حصل للصديق عليه الصلاة والسلام بتوفيق المولى تبارك وتعالى وعصمته كما قال جل من قائل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخاصين. وأما خبر موسى عليه السلام مع قتيله الذى وكزه فقد نص الله تعالى على أن القتيل من عدوه وإنما قصد عليه السلام إغاثة الملهوف الإسرائيلي فوكز العدو القاهرله بنية دفعه عمن استولى عليه فصادف موته من غير عمد وقوله عليه السلام هذا من عمل الشيطان حسن أدب منه في نسبة الفعل المحبوب للشيطان اليه ولم محبه الشيطان هنا لايقاعه الحكليم في معصية لأنه معموم منها بل لتوهم الشيطان ذلك توهما أخطأ فيه وخاب فيه ظنه وقوله عليه السلام ظلمت نفسي فاغفرلي جرى على المألوف من خوف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الله تعالى خوف هيبة وتعظيم وإن علموا عدم المؤاخذة من المولى تبارك وتعالى ولهذا اعتذروا في الموقف لما علموا عدم المؤاخذة به وعلى هذا محمل استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخوفهم وأما قوله تعالى ولقد فتنا سلمان فمعناه ابتليناه بولادة شق إنسان حين نسى أن يقول

سواء كانتقدعة كالقدرة والإرادةأوحادثة كبياض الجرموسواده وهي سبع صفات الفدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصروالكلام.ومعنونة وهي كل صفة ثبوتية لاتوصف الوجود كالمعانى ولا بالعدم كالسلبية ملازمةللسبع الأول،وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحياوهميعاو بصيرا ومتكاما، وفعاية وهي عبارة عن التعاق النجيري للتمدرة والإرادة كخلقه ورزقه وهيعلى قسميز فعلية وجودنة كما مثل وسابية كعفوه عمن شاء فانه عبارة عن ترك المقوية وهذا بناء على أن الترك ساب فعل یکون من

فى نفسها أوجبت له حكما

الثانى وعلى أنه فعل يكون من الأول وجامعة لسائر الصفات كالجلال والسكبرياء والعظمة والألوهية إن أنه فعل يكون من الأول وجامعة لسائر الصفات كالجلال والسنة المتواترة وكذا خبر الآحاد بشرط إعطاء الدليل العقلى كالاستواء واليد والعين والوجه والجنب والأصبع والنزول والفوق وقد تقدم السكلام عليها مستوفى فانظره إن شئت والحمد لله وإنما ثمرض فى هذه المقدمة لبيان قسم واحد وهو صفات المعانى اعتناء بثبوتها وأشار إلى وجوب وجودها ردا على المعزلة الذين قالوا بفيها فقال (والقدرة الأزلية) قدم القدرة على غيرها وإن كانت متوقفة على الإرادة لأن لها مدخلا تاما فى التأثير في كانها بمنزلة الذات ولهذا وصفت بأنها مؤثرة على سبيل المجاز وذكر الإرادة بأثرها لأنها كالوصف لها من حيث تخصيص أحد القدورين وإن كان تأثير القدرة متوقفا على تأثيرها على العلم أو الإرادة لتوقف تأثيرها على العلم إذا القدرة متوقفا على تأثيرها على العلم إذا القدرة المؤقف الفعل عاما وفى الثلاث صفات.

ولماكان الحى لا يخلو عن السمع والبصر والسكلام تسكلم على السمع والبصر والسكلام بعد الحياة وقدم السمع والبصر على السكلام السكرة السكلام مع المعترلة في صفة السكلام حتى قبل سمى علم السكلام لسكرة السكلام فيه بين أهل السنة رضى الله عنهم والعترلة وقد م السمع على البصر لتقديمه في القرآن والسنة قال الله العظيم إنني معكما أسمع وأرى وهو السميع والبصير وقال تعالى لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر وقال صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميما بصيرا متكلما وهذا من منح العلم وترتيب حسن والله أعلم . فان قلت ماالراد بالتوقف المذكور فالجواب هو توقف معية وهو فهم الشيئين ٧ بالآخر لاتوقف تقدم لاستازام الثانى الحدوث لهذه الصفات وحدوثها يستازم حدوث موصوفها (تنبيه) تعاريف المصنف رحمه الله تعالى لهذه الصفات الأزلية إنما هي رسوم وليست بحدود حقيقة فلو كانت حدودا حقيقة لزم منه معرفة كنه الإله وذلك محال إذ لا مرف الله هي الله وإطلاق الحقيقة

علم مجاز فاعرفه فانه نفيس وخرج بقوله الأزلية القدرة الحادثة فلايقال فها تتعلني به تأثير وإنما يقال فيـه كـس غلاف القدرة الأزلية وهي (عبارةعنصفة) كالجنس فى التعريف شامل لجميع الصفات المتعلقة كالمعانى (يتأتى بهها) أى يتيسر بالقدرة فصل يخرج سائر الصفات ماعدا الإرادة لأن الإرادة يتأتى مها وإنما قال بها ولم يقل لها لأن نسبة التأثير إلى القدرة مجاز وللذات حقيقة ودن أسنده إلى القدرة حريقة فقدأ شركمع الله والإشراك كفر فاعرفه (إيجاد) فصل ان نخرج به الارادة لأن تعاقها تخصيص لاإنجاد ويبقى

إن شاء الله بعد قوله لأطوفن الليلةعلى مائة امرأة أو تسعوتسمين كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله وليس ذلك عقوبة بل تنبها من المولى تبارك وتعالى لخاصته على كمال التحرز في المستقبل وشرفهم جل وعلا بأن تولى رياضهم بنفسه ولم يكلهم إلىغيره من الأسباب العادية وألتى ذلك الشق على كرسيه لكمال الاعتبار والاعتناء برؤية مانبهه به المولى العظيم عيانا ، وإياك ياأخي أن تصغى بأذنك لما يذكره هنا جهلة الؤرخين والمفسرين من العظائم التي لا برضي أن ياتفت إليها مؤمن . وأما قوله جل وعلا فيحق إبراهم عليه السلام فلما جن علمه الاسل رأى كو كيا قال هذا ربي الخ فهو إقامة منه عليه الصلاة والسلام الدلالة لقومه على حدوث هذه العلويات التي عبدها قومه وادعوا لها الألوهية ولذلك قال جل من قائل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الآية لاأنه عايه الصلاة والسلام كان معتقد ربويدتها أو يشك فها وعند إقامة هذا الدلل زال عنه ذلك الاعتقاد أو الشك كما توهمه كثير بمن لاخلاقاله بمن يدّعي التصوف وغيره لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر قبل النبوّة وبعدها في صغرهم وكبرهم بل هم معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها عموماعلى ماسبق تحقيقه فمعني قوله عليه الصلاة والسلام هذاربي أهذا ربي على مآتزعمون بحذَّف حرفَ الاستفهام أو من باب ذكر دعوى الحديم لإقامة البرهان على إطالها وطلوع هذه الكواكب بعد أن لم تكن هو في الاستدلال به على حدوثها كالأفول إلاأنه عليه الصلاة والسلام إنما أخر الاستدلال على حدوثها إلى رؤية أفولها لمافى الأفول من التغير بالنقصان فدلالته على حدوث تلك الكواكب وعدم صلاحيتها لاربوبية واضح للذكي والغيى أما طلوعها وإن كان دليلا على حدوثها من ناحية عدده بعد أن لم يكن فلا أنه لما كان فيه كال لها لما صاحبه من تلك الأنوار الى توجب لذة النفس والامتداد إلها بالأبصار فقد يسكن عقل الغبي الشهواني المقلد أو المعاند فلا يتأمل في وجه دلالنه على الحدوث ولا يصنى لسماعها وأما قوله تعالى. في حق موسى عايه السلام مع السحرة فأوجس في نفسه خيفة موسى فخوفه عليه الصلاة والسلام إنما كان لأجل الله وغيرة على توحيده خاف أن لاتتضح للحاضرين دلالة معجزته مع خارقهم وقد قيل إن سبب خوفه عليه الصلاة والسلام أنه سمع جريل عليه السلام يقول للسحرة عـد إلقائهم حبالهم وعصيهم ألقوا يأولياء الله فحاف من

الحد لمحدوده والإيجاد إخراج الممكن من العدم إلى الوجود (كل ممكن) كليا كان أو جزئيا جوهرا كان أو جسما أو عرضا تملق علم الله بعدم وقوعه كإيمان أبوى جهل ولهب أو بوقوعه كوجود العالم ويتناول أفعالنا الاختيارية كر كاتنا وسكناتنا ويتناول ماله سبب كوجود الإحراق عند النار والشبع عند الأكل وما لاسبب له خخلني السموات والأرض (وإعدامه) أى إعدام الممكن ، والإعدام أن يصير النيء لاشيء كما كان أولا وهذا النيد إنما يتأتى على مذهب الجمهور والذين برون أن إعدام الجوهر إنما هو بقدرته تمالى وهو المختار أما على مذهب إمام الحرمين الذي يرى إن اعدامها بكف الأعراض عنها فلا إلا إذا بنينا على أحد قولى الأصوابين أن الكف فعل فحيئذ ينطبق الحد عليها وأما عدم الأعراض فهذا الحد أيضا إنما يتأتى على مذهب القاضى والرازى وأما على مذهب إمام الحرمين الذي يرى استحالة بقاء الأعراض وإنما هي بنفس وجودها تنعدم فعدمها واجب والواجب ليس عمكن فلا تتعلق به القارة (على وفق الإرادة ) يعني أن الله تعالى لا مخلق ويوجد بقدرته إلاما أرادد

أى إلا ماخصصه بإرادته وفيه إشارة إلى آن فعله للكائنات إنما هو بطريق الاختيار لابطريق الازوم كفعل العلة والطبيعة عند الفلاسفة والطبائعيين (و) الثانى من العانى (الإرادة) الأزلية (صفة) كالجنس فى الحد شامل لجميع الصفات المتعلقة (بتأثيرها) فصل بخرج به الصفات ماعدا القدرة لأن القدرة يتأتى بها أيضا (نخصيص الممكن) أى ترجيحه فصل بخرج به القدرة وبتى الحد لمحدوده (ببعض ما يجوز عليه) أى على الممكن والذى يجوز متقابلات ستة وهى الوجود والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات فالممكن يجوز عليه الوجود والعدم فيخصصه بالوجود دون العدم تخصيص الإرادة فيه وإيجاده هو ثأثير القدرة (على وفق العلم) يعنى أن الإرادة الأزلية تابعة فى تعلقها للعلم فسكل ما علم أنه يكون من المكنات أولا يكون فذلك مراده جل وعلا وفيه رد على المعزلة حيث ذهبوا إلى التلازم بين الأمم والإرادة وذلك باطل لأنه يلزم

قوله الهم ياأولياء الله أن يكونذلك علامة لظهور خارقهم للحاضرين فيتمادوا علىالضلالة والله تعالى أعلم وبالله تع لى التوفيق وقس على هذا كل مايرد عليك من الظو آهر وعمثل هذه التأويلات بجب أن يتأول مانوهم ظاهره نقصا فيحق الملائكة علمهم الصلاة والسلام كقصة هاروت وماروت وجعالهما ملكين يعلمان الناس السحر ويزيد فهاكذبة المؤرخين من أنهما عوقبا ومسخا وذلك كله كذب وزور لا يحل اعتقاده ولا سماعه بل الذي يجب اعتقاده فيحق جميع الملائكة ما وصفهم به المولى لعظيم تبارك وتعالى بأنهم عباد مكرومون لايعصون الله ما أمرهم ويفعلو ن مايؤمرون وأنهم لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبجون الليل والنهار لايفترون وإنما الذي بجب اعتقاده فيقصة هاروت وماروت أنهما إن لم يكونا ماكين فواضح وإن كانا من الملائكة فتعليمهما السحر لم يكن لأجل العمل به بل لاتحرز منه بتعريف حقيقته وبيان شره وعقوبته ولهذا أخبر الله عهما أنهما قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر وهذا كتعليم حقيقةالزنا وأنواع الربا والمحرمات ايتحرز الكلف منها لأن التحرز من الشرموقوف على معرفته ولهذا قال حذيفة رضى الله عنه كان الناس يسألون الذي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنتأسأله عن الشرمخافة أن أقع فيه وأما قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام خطابا لمولانا جل وعلا حين أخير أنه جاعل فيالأرض خليفة أتجعل فها من يفسد فها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فهو استفهام منهم لمجرد الاستعلام لا الانكار والاعتراض الموجبين اكفر من صدر منه ولهذا أتوا علمهم الصلاة والسلام بجماتى ونحن نسبح محمدك ونقدس لك احترازا عما يوهمه الاستفهام من الإنكار والاعتراض فقالوا علهم الصلاة والسلام مامعناه لم نسأل إنكارا ولا اعتراضا ونحن نسبح أى ننزه يامولانا ذاتك وصفاتك عن النقص والتمثيل وننزه أفعالك كيفما تصرفت وأحكامك كيفما توجهت عن الجور والباطل وقبول الإنكار والاعتراض وقولهم بحمدك يعنون ننزهه في حال كوننا حامدين لك أى مادحين لك بكل كال على كل حال فتكون الباء للمصاحبة أو نبره به بب نعمة توفيقاك الذي يوجب حمدك وشكرك لابحول منا ولاقوة فالباء على هذا سبية ويكون من باب التعبير بالمسبب عن السبب لأن الحمد عمى الشكر مسبب عن النعم و محتمل أن يكون المعنى ننزه بنفس حمدك أى مدحك بكل كمال لأن المدح

عليه أن يقع في ملك مولانا مالا ريد تعالى الله عن ذلك فلا ملازمة بان الأمر والإرادة علىمذهب أهل الحق بل بينهما عموم وخصوص من وجه فقد يأمر ويريد كإبمان الأنبياء والملائكة علمهم الصلاة والسلام وسأئر المؤمنين وقد لايأمر ولا يريدكااكفر في حقهم وقد يأمر ولا يريد كاعمان من سبق في علم الله أنه لايؤمن كأبيجهل وأضرانه فانه مأمور بالإبمان ولم يرده منه وقد يريد ولا يأمر كالكنمر والمحرمات والمكروهات والماحات فانه أرادها مدلمل وقوعها ولا يأمر بها فاعرفه

واحترز بالمكن في التعريفين من الواجب الذاتي ومن الستحيل الذاتي فان القدرة المدرة المحكن في التعريفين من الواجب لزم تحصيل الحاصل أو انقلاب حقيقته إن قدر تعلقهما بعدمه ولو تعلقنا بالمستحيل لزم فيه ما ذكر ناه على العكس وشمل الممكن ما يصدر عن الفاعل الظاهري إذ هو سبحانه الحالق له وإن كسبه الفاءل كما شمل الإعدام والتروك غير الأزلية على نزاع الأصح منه تعلقها بها على ما اعتمده المصنف رحمه الله تعالى و فعنا به في شرحه وبالغ في الاحتجاج عليه من أن العدم مقدور أن سبحانه طارئا أو سابقا أما الأول فظاهر وأما الثاني فبناء على إن علة الاحتياج الإمكان فقط وليس الحدوث جزءا من العلة ولا شرطا . فان قلت مامعني القدرة على العدم السابق فالجواب معناه احتياجه في استمراره فيما لايزال وللفاعل المختار سبحانه أن يجعل مكانه الوجود وكذلك الوجود وكذلك الأصح أيضا أن انتروك مقدورة للقادر كالإعدام غير الأزلية لأن الترك هو الكف والإمساك عن الفعل وهو أمر وجودي وأما العدم السابق في الأزل فالأصح

نعلقه به على ماؤله الشيخ المجور وللقدرة تعلقان أزلى وغير أزلى وكذا الإرادة سواء بسواء فالأزلى للقدرة تابع للأزلى للارادة فاعرفه والتعلقات عند أهل الحق ثلاثة مرتبة تعلق القدرة وتعلق الإرادة وتعلق العلم فالأول مرتب على الثانى والثانى مرتب على الثالث فالترتيب فى نفس التعلق لافى الصفات فاعرفه . فان قلت هل التأثير فى القدور وقع بصفات المعاني لاالمعنوية أو بهما معا فالجراب وقع بهما معا وذلك أن المعنوية لما كانت صفات ثبوتية لاتعقل على حيالها إلا بواسطة المعاني ف كذلك تعلقاتها لانعقل على حيالها وإنما تعقل بواسطة تعلقات المعانى ولا مانع من اتحاد المتعلق كا فى صفة العلم والكلام فاعرفه فانه نفيس قل من ينبه على حيالها وإنما تعلق (الدلم) الأزلى (صفة) كالجنس يشمل جميع الصفات المتعلقة (ينكشف بها) يعنى يتضح فصل يخرج به جميع الصفات ماعدا السمع والبصر والادراك على القول به والتعبير بالمضارع يقتضى (٥٤) دوام الانكشاف واستمراره

وقيل مها ولم يقل لها لأن نسبة الانكشاف للذات حقيقة وللعاجازكا تقدم فى القدرة ( المعلوم ) فصل ثَان يخرج به السمع والبصر والادراك لأن هذه تتعلق بالموجو دمطلها واجبا كان أوممكذا دون العلوم الصادق بالمستحيل والممكن المعدوم فانهما لاتتعلق مهما وعقابلهما والمعاومماشأ نهأن يعلموهو کل واجب وکل جائز وكل مستحيل (على ماهو به)تأكيدوتصريح إخراج الجهل المركب لأنه لاينكشف به المعلوم على ماهو به (انکشافا) أی اتصافا لاخفاء معــه. (لايحتمل) العلم (النقيض) يخرج به اعتقادغير الجازم لأنه محتمل النقيض بتشكك

بالكمال تنزيه عن ضده فتكون الباء للآلة والله تعالى أعلم وقولهم ونقدساك يعنون والله تعالى أعلم نقدس أنفسنا أى نطهرها من كل خاطر ردىء لك أى لأجل رضاك والغنية بك عن كل ماسواك ويحتمل أن يكون المعنى نطهر قلوبنا لأجل خدمتك وعبادتك إذ لايصح الحدمة والعبادة إلا مع قلب نقى من جميع الأدران وأما جوابه جل وعلا لهم بقوله إنى أعلم ما لاتعلمون فمعناه والله تعالى أعلم إنى وإن جعات في الأرض من يفسد فها ويسفك الدماء فانى أعلم مافى ذلك من الحكم والمصالح التي تقع بمحض الاحتيار لاباللزوم والإنجاب مالا تقدرون على الإحاطة بعلمه وبقية مافى الآية من المعانى محله التفسير وبالله تعالى التوفيق ( وأفضاءهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله عدد ماذكره الذاكرون وغفل عن ذكرهالعافلون ورضى الله تعالى عن أصحاب رسول الله أحممين وسلام على جميع الأنبياء والرسايين والحمد لله رب العالمين) لاريب ولاخفاء لـكل مؤمن أن سيدنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى أرسله جل وعلا بالهدى ودين الحق لـكافة الإنس والجن وجعل سبحانه شريعته السمحاء ناسخة لجميع الشرائع باقية إلى أن تقوم الساعة ولم نخالف في ثبوت رسالته عليه الصلاة والسلام من أهل ألملل والأديان إلا البعض من المهود والنصاري والحجة علمهم أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة والرسالة وأظهر المعجزة وكل من كان كذلك فهو نبي رسول أمادعواه عليه الصلاة والسلام الرسالة إلى الخاق فأمرمعاوم بالضرورة وأما إظهاره للمعجزة فلأنه أتى بالقرآن وأخبر بالمفيبات وأظهر أفعالا كثيرة تخرج عن الحصر على خلاف المعتاد بلغت جملتها حد التواتر واستيفاء ذلك بما لاتني به الأسفار الكبيرة ولاالتصانيفالطويلة وكل ذلك زيادة على النصوص الدالة على نبوته وعظيم شرَّفه الوارد في كتب الأنبياء انتقدمين علمم الصلاة والسلام النقولة إلى القرى الشهورة فما بين أمهم وهي نصوص كثيرة جدا كافية في معرفة نبوته عليه الصلاة والسلام . منها ماجاء في السفر الخامس من التوراة جاءاللهمن طورسيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبل فاران وذلك كناية عن إنزال الله تعالى التوراة على موسى عليــه السلام بطور سيناء والإنجيل على عيسى عليه السلام بساعير وهو حبل من جبال الشام وإنزال الفرقان على نبيناومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بجبل فاران وفاران هي مكة بإجماع ، ومعني جاء الله أي جاء شرعه ودينه

مشكك إن كان على غير ضرورة أو برهان أو بالسلب والعياذ بالله إن كان عهما وفى بعض النسخ ( بوجه من الوجوه ) أشار به والله أعلم إلى ماقرره المصنف رحمه الله فى بعض تآليفه من أن العلم تلزم فيه ثلاثة أمور الجزم والثبات والطباق فلا محتمل النقيض محسب النه المجزم ولا محسب الخارج للمطابقة للواقع ولا محسب تشكيك مشكك لأجل الثبات هذا معنى كلامه والله أعلم. واعترض على هذا الحد بأنه يلزم فيه الدور وذلك أن المحدود يتوقف على المحدود وهو عين الدور . و بجاب بأن الحد المد المد المد كور لفظى وقد صرحوا بأن الحدود اللفظية لايرد عليها الدور وللعلم تعلق واحد أزلى وهو صريح كلام المصنف رحمه الله ونفعنا به آمين فى الكبرى فى أصل وجوب الوحدة للصفات وقيل له تعلقان أزلى وغير أزلى وهو ظاهر كلام ابن أبى شريف في حواشى العقائد بأن تعلق العلم أزلى وفي بعض في حواشى العقائد بأن تعلق العلم أزلى وفي بعض في حواشى العقائد بأن تعلق العلم أزلى وفي بعض هو طاهم كالم المالومات عند تاقيها بها عتاز المدركات عند تعلق تلك الصفة امتيازا قديما إذا كان

ذلك التعلق قديما وهو التعلق بالنسبة إلى الأزليات والمتجددات باعتبار أنها ستحدث وحادثا إن كان حادثا وهو التعلق بالنسبة إلى المتجددات باعتبار وجودها الآن أو في الزمان المباضى فلا إشكال في توقيت الانكشاف بالتعلق اه (و) الرابع من المعانى (الحياة) الأرلية (صفة) كالجنس في الحد يشمل جميع الصفات (تصحح) أى توجب (لمن قامت) الحياة (به أن يتصف بالادراك) أزلا وأبدا . فان قلت لم قال في الحد أن يصف بالادراك ولم يقل أن يدرك فالجواب لأن الذي من لوازم الحيا، صحة أن يدرك دون العلم نفسه والتعبير بالادراك إنما يحسن على القول بأن البارى سبحانه وتعالى يجوز وصفه به فلو قال أن يتصف بالعلم كان أولى والله أعلم وشمل الادراك السمع والبصر والإدراك نحو اللمس والشم والذوق على القول به ولم يشمل محق القدرة والارادة والعلم والكلام مع أنها مصححة (٢٤) لمن قامت به ذلك ولهذا صرح المصنف رحمه الله تعالى في صغرى الصغرى باستحالة

الحق من هذه المواضع على أيدى هؤلاء الرسل علمهم الصلاة والسلام وانظر كيف عبر فىالتوراة عن ظهور نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بآلاستعلان الذي يقتضي كمال الوضوح والظهور إشارة إلى كثرة معجزات نبينا ومولانا محمد صلى الله عليــه وسلم وإظهار دينه على جميع الأديان وانتشاره و بقائه إلى أن تقوم الساعة ، ومنها ماجاء في السفر الخامس من التورّ اة أنه تع لي قال لموسى عليه السلام إنى مقيم لبني إسرائيل نبيا من بني إخوتهم مثلك وأجرى قولى فى فيه ويقول لهم ما آمره به والرجل الذي لايقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا أنتقم منه ولا شك أن المراد ببني أُخوة بني إسرائيل بنو إسمعيل إذ إسرائيل هو يعقوب من ولد إسحقأخي|سمعيل علمهم السلام ولم يبعث من ولد إسمعيل بعد موسى عليه السلام غير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ماجاء فىالسفر الأول من التوراة أنه تعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إن هاجر تلد ولدا ويكون من ولدها من تكون يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع ولاخفاء أنه لم يكن من وله هاجر من يده فوق الجميع غير سيدنا مجمد صلى الله عليه وسلم فانه بعث إلى أهل الأرض كافة وأظهر الله تعالى دينه على جميع الأديان كلها وأذعن له جميع أهل الأرض وبسطوا إليه أيديهم بالذلة والخشوع،ومنها ماجاء في الصحف الرابع عشر من الإنجيل أناأطلب لكم إلى أبي حق يمنحكم ويعطيكم بارقايطا ليكون معكم إلى الأبد والبارقليط روح الحق واليقين ، وفي الخامس عشر من الإنجيل فأما بارقليط روح القدس الذى يرسله أبى باسمى هو يعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء وهو يذكركم ماقلت لكم ثم قال وإنى أخبرتكم بهذا قبلأنيكون حتى إذا كان ذلك تؤمنون به وقوله أى معناه ربى وإلهي وقوله باسمي يعني بالنبوة مثلي ومعنى البارقليط النبي كاشف الخفيات ومعنى كونه روح الحق واليقين والقسط الذي هو العدل أن هذه الأشياء قبل مبعث نبينا ومولانا محمد صلى الله عايه وسلم كالميتة لاحراك لهما ولا انتعاش ونبينا و.ولانا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث هو كالروح لها فترجع حينئذ قائمة في الأرض ولا خفاء أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أحيا الله تعالى به بعد عيسى عليه السُّلام الحق واليقين والعدل بعد ماخمدت وماتت وانتشر الباطل وقوى أمره وهو عليهالصلاة والسلام الذي ببقي شرعه إلى الأبد، وفي المصحف السادسعشر من الإنجيل

وجود الصفات السابقة وهى القدرة والارادة والعملم والسمع والبصر والـكلام بدونها . وأورد على قـوله إن الصفات الساقة تستحيل بدون الحياةحنىن الجذع وكلامه بعض الجادات وأجيب بأنه بجوز أن يخلق فها الحياة فليس المراد الاستحالة العقلية على وجه بعيـــد فتدبره والحياة ليست من الصفات المتعلقة فلذلك لاتطاب أمرا زائدا سوى ذات الحي مخلاف غرها من الصفات التي تقتضي زائدا على القيام بالذات كالعلم مثلا فانه بعد قيامه بالذات يطلب أمرا يعلم به وكذا باقى هذهالسبع. والحاصل أنجميع صفات المعانى متعلقة أى طالبة

أقول التا على القيام بمحلها سوى الحياة وهذا التعلق نفسى أى ذاتي لتلك الصفات كما أن قيامها بالذات نفسى لها أيضا . فان قلت جعلهم التعلق صفة البارى هل ذلك على سبيل الحقيقة أو التجوز فالجواب جعل ذلك على وجه النجوز لاعلى سبيل الحقيقة لأنه وصف لاصفة ولكن الصفة لاقيام لها بنفسها بل تقوم بالذات فتكون صفتها صفة للذات من حيث إن تعلق القدرة مثلا كون الذات متعلق قدرته بكذا وقس على ذلك (و) الصفة الحامسة من المعانى المتعلقة (السمع) الأزلى (صفة) كالجنس في الحديث يشمل جميع الصفات ماعدا العلم والبصر والادراك لأنه (ينكشف بها) أيضا (كل موجود) يعنى قديما كن أو حادثا فصل نخرج به العلم لأنه يتعلق بما هو أعم من الموجود وهو المماهم الشامل للمستحيل والممكن المعدوم والسمع والاحراك لأن هذه الصفات بهما (على ماهو به انسكشافا) زيادة إيضاح وبيان (يباين سواه ضرورة) فصل ثالث نخرج به الجمر والاحراك لأن هذه الصفات لما كانت غير متحدة الحقيقة فكذلك تعلقاتها غير متحدة الحقيقة

فلا يلزم من اجباعها فى متعلق واحد الاتحاد لأن كل صفة من هذه الصفات تعلقا يخصها ليس هو عين الآخر فاعرفه (و) الصفة السادسة من صفات المعانى (البصر) الأزلى (مثله) يعنى مثل السمع فى جميع ماتقدم فى تعريفه وفى وجوب تعلقه بكل موجود قديما كان أو حادثا. وأورد على هذين التعريفين المذكورين لزوم الدور لتوقف معرفة كل واحد منهما على معرفة الآخر . وبحاب عا أجيب به فى صفة العلم بأن هذين التعريفين المذكورين لفظيان وقد صرحوا بأنه لايرد عليهما الدور فاعرفه وللسمع والبصر تعلقان أزلى وغير أزلى فالأزلى تعلقه بذوات الحوادث الكائنات كامها وجميع حفاتها الوجودية في الأزل وغير الأزلى تعلقه بذوات الحوادث الكائنات كامها وجميع حفاتها الوجودية في الأزل وغير الأزلى تعلقه بذوات الحوادث الكائنات كامها وجميع حفاتها الوجودية في الازال . فان قلت إذا وجب تعلق السمع والبصر بالموجودات والعلم قد تعلق بهايلزم إما تحصيل الحاصل أو اجتماع الثابين التلازمين إن كان ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم وأما خفاء (٧٤) بعض العلومات عن العلم

إن لم يكن كذلك وكلاها محال فالجواب إنما نختار الأول ولا يازم من ذلك الالزامان ضرورة أنهما عُمرمتحدي الحقيقة سواء قلنا إنهما أنواع العلم أولا فتعلقاتها كذلك كل تعلق له حقيقة من الانكشاف تخصه . فان قلت قدجعاتم التعاق وصفا نفسيا لاصفة وهــو ما لا تعقل بدونه والسمع والبصر موجودان في الأزل من غير تعلق لهمــا بذواتنا إذ هي معدومة في الأزل فالجواب أنهما تعلقا فيالأزل عما كانموجودا وهوالدات الأزلية وصفاتها الوجودية فلم يكن السمع والبصر غيير متعلقين ولا يازم جميع التعلقات(و)الصفة السابعية من المعابي

أقول لكم الآن حقا يقينا إن انطلاقى عنكمخير لكم فان لم أنطاق عنكم إلى أبى لم يأتكم البارقايط ُوإِن انطلقت أرسات به إليكم فاذا ماجاء هو يفيد أهــل الأرض العلم ويدينهم ويونخهم ويوقفهم على الخطيئة والبرثم قال إذا جاء روح الحق والية بن يرشدكم ويعلمكم ويذكركم بجميع الحلق لأنه ليس يتكلم ببدعة من تلقاء نفسه ومعنى انطلاق عيسى عليه السلام إلى أبيه أى ربه عز وجل انطلاقه إلى محل رفعته وكرامته والاستراحة من الناس والتوجه بكاية القاب إلى الولى تبارك وتعالى وكونه يرسل نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون معناه أنه يتسبب فى ذلك برغبته إلى الله تعالى ويحتمل أن يكونِ معناه لمـا علم عُليَّه الصلاة والسلام أن بعث سيدنًا ومولانًا محمد صلى الله عليه وسلم إنما يكون بعد رفعه وتغييبه عن الناس وأن رفعهمن أمارات بعثه صلى الله عليه وسلم فأسند إرساله إلى نفسه بهذا العني على سبيل المجاز والله تعالى أعلم ، ومنها ماجاء في الزبور من قوله تعالى خطابا لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تقلد أيها الجبار السيف فان ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك وسهاءك مسنونة والأمم يخرون تحتك أى يذلون لك حتى يدخلوا فى الإسلام طوعا أو كرها أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وفى الزبور أيضا يةول الله تعالى لداود علمه السلام سيولد لك ولد أدعى له أبا ويدعى لى ابنا فقال داود علمه السلام الليم العشجاعل السنة كي يعلم الناس أنه بثمر وهذا الولد الذي ولد لداود عليه السلام بهذه الصفة المذكورة هو عيسى عليه السلام ولم يبعث الله تعالى بعدهجاعلا للسنة وخامدا للبدعة وكاشفا لافعمة إلانبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم فأعلم الناس أن عيسى عليه السلام عبدالله ورسوله وأنه لم يستنكف السيح أن يكون عبدالله ولا اللائكة القربون وأنه ماكان لله أن يتخذ من ولد وما ينبغىللرحمن أن يتخذُّ ولدا إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وأن مولانا جــل وعز أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال أشعياء الني عليه السلام حاكيا عن الله تعالى عبدى الذي سرت به نفسي أنرل عليه وحيي فيظهر في الأمم عدلي يوصي الأمم بالوصايا ولا يضحك ولا يسمع صوته في الأسواق ينتح العيون العور ويسمع الآذان الصم ويحيي القلوبالغلف وما أعطيه لاأعطيه غيره أحمد محمد الله حمداكثيرا ثم أشار إلى بلده مكة فقال تفرحالبرية العطشا وسكانها يهللون الله

(الإدراك) يعنى إدراك المشمومات وإدراك المهوسات ثابتة لله زائدة على العلم من غير جارحة ولا اتصال ولا حدوث وهذا القول لإمام الحرمين وإلى هذا القول أشار المصنف نفعنا الله تعالى به بقوله (على القول به) أى بثبوته له تعالى (مثلهما) يعنى مثل السمع والبصر في تعريفه وفي وجوب تعلقه بكل موجود وأنه لا يختص بما اختص به في الشاهد وفيه ثلاثة أقوال: القول بالثبوت كا ذهب إليه إمام الحرمين والقول بالنبي كا ذهب إليه بعضهم لما رآه مازوم الاتصال بالأجسام، يعنى ويدخل في العلم والقول الثالث وهو المختار عند المحققين بالوتف فيه إثباتا أو نفيا (و) الصفة الثامنة من المعانى المتعلقة (الكلام الأزلى) أى القديم (وهو المعنى) كالجنس في الحد يشمل جميع المعانى المتقدمة (القائم بالذات) العلية فيه رد على المعتزلة القائلين بأنه لا يقوم بذاته تعالى وإنما يخلقه في حرم من الأجرام تعالى الله عن قولهم (المعبرعنه) عن الكلام الأزلى (بأنواع العارات المختلفات) فاذا عبر عنها بالعربية فالقرآن وبالمريائية فالإنجيل وبالعرائية فالتوراة والمحمى واحد وإن اختلفت العبارات هذا معنى كلامه سبحانه وفيسه رد على فالقرآن وبالمريائية فالإنجيل وبالعرائية فالتوراة والمحمى واحد وإن اختلفت العبارات هذا معنى كلامه سبحانه وفيسه رد على القرآن وبالمريائية فالإنجيل وبالعرائية فالتوراة والمحمى واحد وإن اختلفت العبارات هذا معنى كلامه سبحانه وفيسه رد على

الحشوية القائلين إن كلامه حروف وأصوات قائمة بذاته وبع كونه حروفا وأصوانا زعموا أنه قديم بل وزعموا أن المداد حادث فاذا كتب به القرآن صار بعربه قديا وهذا المذب واضح الفساد إذ لاتعقل إلاحادثة لتجددها فالعدم كتنها سابقا ولاحقا والقديم لايقبل العدم لاسابقا ولا لاحقا (المنزو) أى المقدس المطهر (عن البعض والكل) هما من أوصاف الحوادث وكفيته مجهولة لأناكما لانحيط بداته لانحيط مجميع صفاته والحروف إما هي عارة قديم والقديم لايوصف بأوصاف الحوادث وكيفيته مجهولة لأناكما لانحيط بذاته لانحيط مجميع صفاته والحروف إما هي عارة عنه والعبارة غير المعبر عنه نافذلك اختلف باختلاف الألسنة ولم يختلف هو فحروف القرآن حادثة والمدبر عنه بها هوالمعني القائم بذات الله قديم فالتلاوة والقراءة والكتابة حادثة والمقروء والمتلو والمكتوب قديم أى مادلت عليه هذه القراءة والكتابة والتسلاوة وكذلك ذكر الله تعالى (١٤٥) فان الذكر حادث والمذكور وهو رب العباد قديم وهو رب العزة فافهم والتسلاوة وكذلك ذكر الله تعالى

تعالى على كل شرف ويكبرونه على كل رابية ولا يضعف ولا يغلب ولا يميـــل إلى الهموى ولا يسمع في الأسواق صوته ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصعة الضعيفة بل يقوسي الصالحين وهـو ركن المتواضعين وهو نور الله الذي لايطفأ ولا نحصم حتى تثبت في الأرض حجيٌّ وينقطع به العذر وإلى توراته ينةاد الحلق، فانظر رحمك الله إلى هذا التصريح العظيم بنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من غير ماوجه كقوله يوصى الأمم فانه يقتضى البعث لجميعهم ولم يثبت ذلك إلا لنبينا ومولانا محمد عايه الصلاة والسلام وقوله أحمد يحمد الله فهذا تصريح باسمه وقوله تفرح البرية العطشا وسكانها إلى آخره فانه لاخفاء أن هذه أوصاف مكة ، وفي صحف أشعياء عليه السلام لتفرح أهل البادية العطشا ولتبتهج البرارى والفلوات لأنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان وكمثل حسن الدساكر والرياض فانظر أيضا إلى هذا التصريح الواضح باسمه عليه الصلاة والسلام بما أكرم الله تعالى به بلده مكة بسبب بركة وجوده ونشأته فها وبعشه منها ومعنى كونها عطشاء أى من الرسل والأنبياء علمهم الصلاة والسلام فان بلد معظمهم الشام فأعطى الله سبحانه لمكة ببعث أشرف الحلق منها صلى الله عليه وسلم محاسن لبنان أي الشام لأن لبنان من جباله ، وفي صحف أشعياء أيضا عليه السلام أتت أيام الكماً، ثم قال لتعلموا يابني إسرائيل الجاهلين أن الذي تسمونه ضالاً هو صاحب النبوة تفترون ذلك على كثرة ذنوبكم وعظيم فجوركم وفى صحت حزقيائيل النبي عليه السلام يقول عناللهعزوجل بعد ، اذكر معاصى بني إسرائيل وشبهم بكرمة وهي شجرة العنب فقال لم تلبس تلك الكرمة أن قلعت السخط ورمى بها على الأرض وأحرقت السهائم ثمارها فعند ذلك غرس غرس فىالبادية وفى الأرض المهملة العطشا وخرجت من أغصانها الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة حتى لم يوجد فهما عصن قوى ولا قضيب ، فاعتبر رحمك الله بهذا التصريح العظيم به عليه الصلاة والسلام وبصفة بلده مكة والتصريح بما وقع له صلى الله عليه وسلم مع اليهود بني إسرائيل من تمكينه تعالى له عليه الصلاة والسلام منهم بالقتل الدريع والسى والإذلال لهم بضرب الجزية فى جميع بلاد الإسلام وقال دانيال النبي عليه السلام وقد سأله الملك بختنصر عن منامة رآها وطلبه أن يحبّره بها وبتفسيرها فقال له دانيال عليه السلام أيها الملك رأيت صنا بارع الجمال أعلاه من ذهب ووسطه من فضة وأسفله من محاس

( والنقديم والتأخير ) الظاءر أنهما متلازمان وجمع بينهما مبالغـة في التنزيه عنصفات الحوادث ( والسكوت والتجدد ) التجددهو معاودة الكلام بعد السكوت والسكؤت هو كما قال السعــد ترك الكلام مع القدرة عليه (واللحن والإعراب) فيه رد كالانخلني ( وسائر أنواع النغـــيرات) أي وجميع أنواع التغيرات كالحرس والحبسة والآلة وما أشبه ذلك لأنه قدم وما ثبت قدمه استحال عدمه وبهذا يعلم أن ليس معنى كلم الله موسى تكلما أنه ابتدأ الكلام له بعد أن كان ساكتا ولا أنه بعد أن كله انقطع كلامـــه وسكت وإنما المعنى أنه

أزال بفضله المانع عن موسى عليه السلام وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك كلامه القديم وساقاه ثم منعه بعد ورده إلى ماكان قبل سماعه كلامه ( المتعلق) أى الدال لأن تعلق الكلام دلالة وله تعلقان أزلى وغير أزلى (عا يتعلق به العلم) الأزلى ( من المتعلقات) وهى المواجبات والجائزات والمستحيلات ولابد من بيان الجمع حتى يدح اشتراكهما فى التعلق وينتج عليه الفرق وبيان أن من علم أمرا يصح أن يتكام به والمولى عالم يماكان وما يكوزومالا يكون فصح أن يتكلم بها وبيان التفرقة أن يقال إن متعلق الكلام كدلالة آية تدل على الواجب كقوله تعالى قل هو الله أحد وآية تدل على المستحيل كقوله تعالى الم يلد ولم يولد وآية تدل على المستحيل كقوله تعالى الله ولم يولد وآية تدل على المستحيل كقوله تعالى الله في أزله قد علم عدم إيمان الكافر وقد أمره بالايمان فالكلام إذا إنما يتعلق بالأمر بالايمان ولم يتعلق بعدله والعلم قد تعلق بعدله وبالأمر به كشفا واتضاحا فهو إذا أعم تعلقا فالجواب أن متعلقات الكلام غير منحصرة فى الأمر كما تقدم هب أنه لم يتعلق بترك

الإيمان في المثال بطريق الأمر قد تعلق بطريق الخبر بعدم الوقوع وبطريق الوعيد فصح إذا قول أهل السنة إن جميع مايتعلق به العلم يتعلق به الكلام (خاتة) ونسأل الله حسنها. اعلم أن هذه الصفت ينحصر الكلام فيها في ستة فصول في دايل ثبوتها له تعالى وفي قدمها وفي قيامها به وفي حدوثها وفي وجوب وجودها وفي تعلقاتها بكل ماتتعاق به فالجوامع الأربعة جمع بالعلة وجمع بالحقيقة وجمع بالحليل ، فأولها العلة وهي كون العالم عالما في الشاهد معلل بالعلم ومهما ثبت كون حكم معلوله لعلة شاهدا أوغائبا حق يتلازما ، وثانيها الحقيقة فهما تقرر شاهد حقيقة في محقق اطرد في مثله غائبا وذلك نحو حكم بنا بأن حقيقة العالم من قام به العلم وثالثها الشرط فمهما ثبت كون حكم مشروط بشرط شاهدا ثم ثبت مثل ذلك غائباوجب القضاء لكونه مشروط ابذلك الشرط اعتبارا وثائبها الشرط فمهما ثبت كون العالم عالما بشرط كونه حيا ، ورابعها الدليل فمهما دلدليل على مدلول عقلالم يوجد الدليل شاهدا أو غائبا بدونه كدلالة أفراد المشتق على الشيء على ثبوت مأخذ الاشتقاق له وكدلالة الأحداث على الحدوث ولاشك أن هذه الأربعة دالة كلهاعلى ثبوت صفات المعاني لله تعلى ، وأما قدمها فلا نعلو كانت أضدادها قدعة ( 4 ) فلا تنعدم أبدا لأن القديم دالة كلهاعلى ثبوت صفات العاني لله تعدم أبدا لأن القديم

لايقبل العدم فيلزم أن لابقدروكذا فيغرهافلا ميوجد العالممعأنه موجود هذاخلف.وأيضا لوكانت حادثة لاحتاجت في إحداثها إلى أمثالها تتعلق بها فلزم التسلسل والدور ويلزم من قدمها بقاؤها وأما قامها به تعالى فلائها لو لم تقم به لكان نسبها إليه وإلى غيره سواء فكان تلزم أت لاتوجد ٧ له حكما لأن إجابة الحكم حيائذ لهدون غيره ترحيح بلامرجح فلماأ وجبت الحكم لهدون غيره علمنا بالقطعي أنهاقائمة به،وأما وحديها فلا نه لو تعددت لم يخل إما

وساقاه من حديد ورجلاه من فحار فبينا أنت نظر إليه قد أعجبك حسنه إذ نزل حجر من الساء فكسره وضرب رأس الصنم فطحنه حتى اختاط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وغاره ثم إن الحجر ربا وعظم حتى ملأ الأرض كلها فقال له الملك بختنصر صدقت فأخبرنى بتأويلها فقال له دانيال عليه السلام أماالصنم فأم مختلفة في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره فالرأس من الذهب أنت أيها الملك والفضة اينك بعدك والنحاس الروم والحديد الفرس والفخار أمتان ضعيفتان تملكهما امرأتان باليمن والشام والحجر النازل من السماء دين نبي وملك أمته أبدى يكون فى آخر الزمان يغلب الأمم كلها ثم يعظَمحتي علا ً الأرضكلها كما ملاً ها هذا الحجر ، فانظرهذا التصريح الجليّ المطابق لسيدنا ونَدِينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فانه هو الذي بعث في آخر الزمان وهو الذي نبوته وملك أمته أبدى إلى قيام الساعة إذ لانبي بعده صلى الله عليه وسلم ولانسخ لسرعه الدريف مابقيت الدنيا وهو الذى بعث إلى جميع الأم وظهر علمها كلها وخلط بين أجناسها وجعلها على اختلاف أديانها ولغتها دينا واحدا وعلىلغة واحدة إذ كلهم يقرءون القرآن بلغةالعرب وبها يصلون إلىغير ذلك وكلهم يدينون بدين واحد وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام وبالجلمة فنصوص الكتب السابقة على ثبوت نبوة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه وإيصاء الأنبياء الماضين عليه وإشادتهم ذكره و بشيرات الأحبار به لاتسكاد تنحصر وثبوت رسالته وشرفه على كل ماحلق مولانا تبارك وتعالى أجلى من الشمس وقد ثبت الإجماع على أفضليته صلى الله عليه وسلم على جميع الحاق وشواهد ذلك من الكتاب والسنة لانـكاد تنحصر ولايلتنت إلى منابتدع وحاول غير ذلك ويكفيك في معرفة شرفه وعلو مرلته عند الله تعالى على جميع المحلوقات عموما بلا استثناء ما أجمع عليه من التقدم لاشفاعة الكبرى في مواطن الآخرة وتنويُّه الله تعالى هناك بقدره والرفع لمنزلته

(V — سنوسى) أن تتعدد إلى غير نهاية فيلزم ما لانهاية له عددا في الوجود وهو محال أو إلى نهاية فيلزم علم في ذلك الحلاف في كونها هل هي واجبة الوجود لذاتها أو لموضوعها ، فذهب الأقدمون إلى القول الأول وبه استمرت وسوص الغاربة من المتأخرين كالمصنف وغيره ، وذهب إلى القول الثانى بعض المشارقة كالامام الفخر والبيضاوى والأولى ترك الاشتغال بهذه الأشياء ، وأما تعلقاتها بكل ماتتعلق به فلا نها لو تعلقت ببعضها دون بعض الزم العجز والافتقار إلى المخصص وذلك عال : ذا مذهب أهل الحق في إثبات صفات المعانى وأما المعتزلة فقدا تفقت ومن تاجيم من أهل الأهواء على فيها ووقفوا على اتصافه عالى بأحكامها المعنوية وقالوا مجب أن يكون قادرا بنفسه مريدا بنفسه عالما بنفسه وهكذا إلى آخرها وقصدوا بهذا التنزيه للمولى تبارك وتعالى فاذاهم وقعوا في تشويه فروا من القطر جاءوا تحت الميزاب واحتجوا بهذيانات وخرائف هي أوهن من بيت المنكوت والقوم بانه عوارهم وماقل وكني خير مماكثر وألهى ، وقد انتهت مجمدالله وحسن عونه صفات العاني وحاصاما أنها تنقسم المنكوت والقوم بانه عوم يتعلق بالمكنات تأثيرا وهي القدرة والإرادة وقدم يتعلق بجميع الموجودات

ا كشافا وهو السمع والبصر وقسم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلى انكشافا ودلالة وهو العلم والسكلام وأعم الصفات في التعاق العلم والسكلام فين متعلق القدرة والإرادة ومتعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وج يجتمعان في الممكن الموجود وتنفرد القدرة والإرادة بالممكن المعدوم وينفرد السمع والبصر بالموجود الواجب وبين متعلق القدرة والإرادة والعلم والسكلام عوم وخصوص مطلق فالعلم والسكلام يشتركان مع القدرة والإرادة في الممكن مطلقا وينفردان بالواجب والمستحيل وبين متعاق السمع والبصر والبلم والسكلام عموم وخصوص مطلق يشترك الجميع في الواجب والجائز الموجود وينفرد العلم والسكلام بالممكن المعدوم والمستحيل وبين متعلق القدرة والإرادة والسمع والبصر ومتعلق العلم والسكلام عموم وخصوص مطاق العلم والسكلام بالمكن يشاركان القدرة والإرادة في الممكن ويشاركهما السمع والبصر في الموجود الواجب والجائز ويزيدان على القدرة بالواجب والمستحيل ويزيدان على السمع والبصر بالمستحيل والمكن العدوم ، وبالجلة أن مسئلة السمع الحققين الحق أن التطويل في مسئلة المستحيل ويزيدان على السمع والبصر بالمستحيل والمكن العدوم ، وبالجلة أن مسئلة السمع الحققين الحق أن التطويل في مسئلة المنادم على إلى المستحيل ويزيدان على السمع والبصر بالمستحيل ويزيدان على المستحيل ويزيدان على المستحيل ويزيدان على المسئلة المنادم بالمستحيل ويزيدان على المسئلة المنادم ويناد بالميان بالمياد ويناد ويناد ويناد ويناد ويناد والمياد ويناد ويناد

والإكرام له حيث اجتمع الأولون والآخرون وجميتع الأنبياء والمرساين والملائكة كلهم والمقربين وعم الخطب واشتد الهول وكل مشغول بنفسه خائف هائب لجلال المولى العظيم حاث على ركبتيه لما يرى فىذلك اليوم من الخطر والهول الجديم ولا يتجاسر أحد فىذلك اليوم الهائلُ على محاطبة المولى ، تبارك وتعالى فى رفع شى مما نزل سوىعبده وخانم رسله وعروسمملكته وسرها وإكسيرها وسيد كل ما خلق الله عمالي صلى الله عليه وسلم فيقول عند ما نتهى الناس إليه في طاب الشفاعة إلى المولى تبارك وتعالى أنا لها ولانخاف ولايهمه أمر نفسه ولا يتعتع ويذهب حتى يسجد تحت ساق العرش فيقول المولى جل وعلا ارفع رأسك يامحمد وقل يسمع لك واسأل تعط واشفع تشفع فانظر رحمك الله إلى هذا الخطاب العزيز الشريف اللطيف له عليه الصلاة والسلام من مولانا تبارك وتعالى فيذلك اليوم الهائل الذي غضب فيه سبحان غضيا عظها لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله كيف وهو صريح في المعنى بلا نزاع ولا ويب ولا احمال ولا خفاء أنه لاأكرم من نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة فيقول رصوان خازتها من أنت فيقول محمد فيقول رضوان عليه السلام بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك أو كما قال وروى مامعناه أن النار عندما تسوقها الملائكة الموكلون بها بالسلاسل لتحيط بالخلق في المحشر فاذا قربت منهم بنحو خمسمائة عام تشهق علمهم شهيقا عظها منكرا وتنفات منها الأعدَق إلى المحبر طول العنق منها خمسمائة سنةً له فم وأسنَّان من نار قيصل العنق إلى المحسر ويزفر عليهم ويشهق عليهم شهيقا منكرا لايستطاع سماعه ويملأ علمه الجو ظلمة ونارا زيادة على ماهم فيه من الأهوال الجسيمة ويلتقط العنق الناس من الموقف ويبتلعهم ذلك العنق الطويل إلى جوفه وحيئذ تجثو على الركب الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون على جميعهم الصلاة والسلام

الكلام بل وفى جميع ا صفاته تعالى بعد ما يستبين الحق لك قليل الجدوى لأنكنه ذاته تعالى وكنه صفاته محجوبعن العقل وعلى تقدير التوصل إلى شيء من معرفة الذات فهو ذوقىلاتكنالنعبر عنه والله أعلم (والـكلام) من حيثهو كلام (ينقسم) یعنی ید وع (إلی قسمین) أى نوعين (خبر وإنشاء) ووجه تقسيمه إلى هذىن فقط أن الثي إما أن يتبعمدلوله أويت عهمدلوله فان كان تابعا كان خرا وإن كان متبوعا كان إنشاء قالمعناه سعدالدين

(فالحبر) من حيث هوخبر تعريفه (ما) أى الذى كالجنس شامل له وللا نشاء (يحتمل) يعنى يقبل (الصدق) فينذ وهو مطابقة الحبر للواقع (و) يقبل (الكذب) وهو عدم مطابقة الحبر للواقع فصل يخرج به الإنشاء كالأمم نحو قم والنهى نحو لا تقم والنداء نحو يازيد والتمنى نحو ليت لى مالا فأحج منه ويدخل فى الحبر بسبب تقييد احبال الصدق والكذب (الداته) ثلاثة أقسام الأول ما يحتمل الصدق والكذب مطاقا فى بالنظر إلى ذلك الكلام وبالنظر ازائد عليه وهو الحبر والمعنى الحبر به مثاله قول قائل غير معصوم من الكذب فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار فهذا الحبر محتمل المصدق والكذب مطلقا سواء نظرنا إلى صورة نسبته أو إلى مادته ومعناه أو إلى المتدكلم به والثانى ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى صورة نسبته فقط مع قطع النظر الزائد على ذلك أما إذا نظرنا إلى زائد على ورشد تعلى المناز وتهر ومثله قوله صلى الله عليم الصلاة والسلام كقوله تعالى إن المنتقين في جنات ونهر ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لانبى وهو كون الخبر به الله تبارك وتعالى ورسوله المهم من الكذب عقلا ونقلا صلى الله عليه وسلم فانه يرتفع حينذ عن داك وهو كون المخبر به الله تبارك وتعالى ورسوله المهم من الكذب عقلا ونقلا صلى الله عليه وسلم فانه يرتفع حينذ عن دا الحبر

العظيم احتمال الصدق والكذب و يتحتم له الصدق لاغير ومن أمثلة هذا القسم ماغير به من الأمور الضرورية ابتداء كالواحد فصف الاثنين أو انهاء كول هل الحق العالم بن عرشه لذرشه حاث و مازيه و دو الله قديم والثالث ما محتمل الصدق والكذب بأنظر إلى ذاته وصورته فقط وإذا نظرنا إلى زائد على ذلك تحتم كذبه وارتفع عنه احتمال الصدق و مثاله قول المعترلة الارادة الأزلية لاتعلق بالكفر ولا بالمهاصى وإنما تتعلق بالحير فقط والدبد مخلق أفعاله الاختيارية بالقدرة التي خلق الله فيه و نحو ذلك من عقائدهم الفاسدة فان نظرنا إلى نفس هذا الحبر فأنه محتمل الصدق والكذب وأما إذا نظرنا إلى برهان عموم تعلق الإرادة الأزلية وجموم تعلق العردة السرمدية فانه يتعين الكذب لاغير ومثل هذا الحبر محلاف المعلوم ضرورة نحو الواحد نصف الأربعة وما أشبه ذلك فقد ظهر لك بهذا فائد زيادة لفظ لذاته في التعريف المناج القسم الأول وهو ما محتمل الصدق والكذب لامن مطاقا و يكون حيد ذاته بل من لوازمه الحبرية فلولا هذا التقييد لكان التعريف غير مانع . (١٥) ولما فرغ من الخبر شرع في الإنشاء فقال حيث ذاته بل من لوازمه الحبرية فلولا هذا التقييد لكان التعريف غير مانع . (١٥) ولما فرغ من الخبر شرع في الإنشاء فقال حيث ذاته بل من لوازمه الحبرية فلولا هذا التقييد لكان التعريف غير مانع . (١٥) ولما فرغ من الخبر شرع في الإنشاء فقال حيث ذاته بل من لوازمه الحبرية فلولا هذا التقيد لكان التعريف غير مانع . (١٥) ولما فرغ من الخبر شرع في الإنشاء فقال

فينئذ يهض إلى النار نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فيرجرها عن الناس ويأمرها بالتأخر عنهم فقد مع النار حينئد نداء من قبل الله تعلى اسمعى وأطيعى وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا خر وأنا سيد الناس وآدم فمن دينه بحت لوائي يوم القيامة ولو كان موسى وعيسى حيين ماوسعهما إلا ازاعى ، وبالجلة فتوت شرفه وأفضليته على جميع المخلوقات يكاد أن يكون معلوما من الدين ضرورة مح ثلا عالم سرد دليل:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج الهار إلى دليل

وتسهان: الأولى قال التفتاراني في شرح المقاصدالدينية له بعد ذكر الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام شماختلفوا في الأفضل بعده فقيل آدم عليه السلام لكونه أبا البشر وقيل نوح عليه السلام لطول عادته ومجاهدة وقيل إبراهيم عليه السلام لزيادة توكله واصداغا ثه وقيل موسى عليه السلام الكونه كليم الله تعالى ونحيه وقيل عيسى عايه السلام الكونه روح الله وصفيه و الثاني في قال الشيخ العارف بالله الحقق السالك الربي قدوة المقتدين علم المهتدين حجة الله تعالى أبو عبدالله محمد بن عباد رحمه الله تعالى ورضى عنه في رسائله في منى الأفضلية التي ثبتت بين الأنبياء والرسل ومن في مناهم من الملائكة على جميعهم الصلاة والسلام قال إنما وقعت الأفضلية بين الأنبياء والرسل ومن في مناهم على بعض وإن كان كل واحد منهم كاملا في نفسه والنما من ذلك الفاية وللميد أن يفضل بعض عبيده على بعض وإن كان كل واحد منهم كاملا في نفسه والمنا من ذلك الفاية التي يليق به من غير أن محمله على ذلك وصف يكون فيهم وذلك مما يحب له محق سيادته والتمثيل بالسيد أمر قربي إذ لا محلو من البواث والأغراض والله تعالى منزه عن جميع ذلك ثم إن الله تعالى أعلم أمر قربي إذ لا محلو من البواث والذي يظهر لى في سبب وجود الأفضلية بين الأبياء على ما يناه بن الأبياء على ما يناه على المناه في المناه بين الأبياء على على على المناه في المناه في المن المناه بين الأبياء على ما يتناه على المناه في المناه في المناه في الأبياء على ما يتناه على المناه في الأبياء على من المناه في الأبياء على المناه في المناه في الأبياء على المناه في الأبياء على المناه في الأبياء على المناه على المناه في المناه في المناه على المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في الأبياء على المناه على المناه في المناه

(والإنشاء) من حيث هو إنشاء تعريفه (ما) کالجنس شامل له و نمیره أى الكلام الذى (لا يحتمل) ينني لا يقبل (صدقا و) لايقبل (كذبا) فصل يخرج به الخبر لأنه يحتمل الصدق والكذب بخلاف النظر (لذاته) أى لصورته وحقيقته ، ومثاله الأمر بحوقم وانعل والنهى نحو لاتتم ولاتفعل والاستفهام نحو هل قام زيد والتمني بحو لت الحبيب قادم والنداء نحو ياألله ارحمنا ويارسول الله أغشا فان هذه الأمثلة كليا لاتحتمل صدقا ولاكذبا لأنها إ

يم بوقوع شيء في الحارج ولابعدم وقوعه ولهذا لايحسن أن يقال لقائلها صدقت ولا كذبت وإنما زاد أيضا في تعريف الإنشاء التقيد بقوله لذا الم ليختر الم المختر الثلاثة التي تقد متى الحجر في الماسكة الانتخار الم المحتم في الأول منهما الصدق لاغير وفي الثاني الكذب لاغير فاوا اقصر في تعريف الإنشاء على قوله ما لا يحتمل صدة اولا كذب لدخل فيه القسمان من أقسام الحبر ويكون التعريف حيثة غير مانع فيزيادة تقييد نفي احتمال الصدق والكذب بالنات خرج منه القسمان لأنهما محتملان الصدق والكذب بالنات خرج منه بأكل الطعام مثلا إذا كان الآمر يتمحل أي لا يدمن المأمور أكلا وليس عنده ما يأكله أصلا وإنما حصل له تجرد رباء ونحوه بأكل الطعام مثلا إذا كان الآمر يتمحل أي لا يدمن المأمور أكلا وليس عنده ما يأكله أصلا وإنما من حيث ذته فلا يحتمل قان هذا الأمر محتمل الصدق والكذب باعتبار مادل عليه العرف من الإخبار بالأكل والحب فيه وأما من حيث ذته فلا يحتمل صدقا ولاكذبا فلولا التقييد بالذات في تعريف الإنشاء لحرج هذا الأمر ونحوه من الإنشاء لحتمل الصدق والكذب باعتبار ولمان التوفيق . لوازم الحبر ويكون التعريف حينذ غير جامع فقد أصلحت هذه الزيادة طرد التعريف وعكسه في الإنشاء والحبر وبالله التوفيق . ولما ونا الحبر والاذاء وأن الحبر ما محتمل الصدق والكذب شرع في تعريف الصدق فتال (والصدق)عندأ هما السنة ولما في المدق فتال (والصدق)عندأ هما السنة وللفرغ من الدكلام على الحدق فتال (والصدق)عندأ هما السنة وللما في تعريف الدكلام على الحدق فتال (والصدق)عندأ هما السنة وللم في تعريف الدكلام على الحدة فتال (والصدق)عندأ هما السنة والمنات المنات في تعريف الدكلام على المحتمل الصدق والكذب شرع في تعريف الدكلام على المحتمل الصدق والكذب شرع في تعريف الدكلام على المحتمل العدق والماسكة والمنات المحتمل الصدق والكذب شرع في تعريف المحتمل الصدق والماسكة والمنات المحتمل الصدق والكذب شرع في تعريف المحتمل الصدق والماسكة والمنات المحتمل العدق والماسكة والمحتمد والمحتمد

هو (عبارة عن مطابقة) يعنى موافقة (الحبر) الذي عرفته فيما سبق لما في نفس الأمر) قال السيد في حاشية الطالع فأما نفس الأمر فهو نفس الشيء والأمر هو الشيء ومعنى كون الشيء موجودا في نفس الأمر أنه موجود في حد ذاته أي ليس وجوده وتحققه وثبوته متعلقا بفرض فارض ولا اعتبار معتبر اه قالسيدي قدار الراشدي وهذا حقيقة الصدق من حيث هو وأما الصدق الواجب للرسل علمهم الصلاة والسلام فلا بدأن يكون مطابقا لما في نفس الأمر ومطابقا للاعتقاد إذ يستحيل أن يكون ذلك اهو وسواء (وافق) المطابق (الاعتقاد) كقول السني الله تبارك وتعالى خالق لأفال العباد ولا أثر لقدرة العبد (أملا) يكون موافقابل كان محاله الاعتقاده كأن يصدر ذلك القول من العبرلي محضرة أهل السنة على سبيل التخفي لبدعة. فإن قات بردعلي الحداز وم الدور بأخذهم الصدق في تعريف الحبر حيث قلوا الحبر ما محتال الصدق والكذب لذاته فالجواب أن التعريفين الذكرين لفظيان وقد صرحوا أنه لا يرد عليهما الدور أصلا ولعدم اشتراط الطابقة الاحتقاد في حقيقة الصدق أوّل أهل المسنة قوله تعالى إذا حاك لذ فقون قلوا نشهد إن المنافقين لكاذبون مع أن

الصلاة والسلام ولا يتصور عندى إنكار ذلك وأما أن يعتقد في سبب وجود الأنضاية اتصاف الفاضل صفات هي مفقودة من الفضول أو أن صف تالفاد لى: قصة وصفات الأفضل كاملة فزوعندي تكاف ر تعسف؛ لايسلم من الوقوع في سوء الأدب ومازلت قط أستثقل ماتواطأ عليه الجمّ الغنير من العلماء المحتقين حيث قولون إن فلانامن الأنبياء حاله كذا وحال نبينا كذا وشة نمايين الحالتين أو يقولون إن كاناخ ص بكذافه دنييناماهو أعظم من ذلك كاقالو افي انفجار الماءمن الحجر لموسى عليه السلام وانفجار الماء من بينأصابع نبيناو، ولانا محمدصلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بينهما سوى أن الخجر مألوف منه انفجار الماء والأصابع لم يؤلف مهاذلك حتى إن بض أهل العصر الذي لي عصرنا نظم قصيدة طويلة مليحة استنبط فهامن أحوال نبيناو ولانا محم صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ماوازن جميع معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشريف أحوالهم وسلك مسلك ماذكرناه من التباين بين قدر نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليم الصلاة والسلام ولند أحسن فىذلك وأساء أحسن من حيث دلك الاستداط وأساء لما يفهم منه من النقص والانحطاط فان قالوا إن ذلك مما تتتضيه أفضلية نبينا ومولانا مجمدصلى الله عليه وسلم قانا لهم من أين لكم ذلك والذى تقتضيه أنضايته لانعرفه من تلقاء أنفسنا جملها ولاتفاصيلها وإنما نعرفذلك من تبلهعايه الصلاة والسلاة ثم إنالم نعرف من قبله إلاأمورا جملية لايعلم حقائقها إلامن فضله وأمورا تفصيلية ربمـا نعلمها كةوله أعطيت كذا وفضلت بكذا أو مامعناه هذا فاذا اعتتدا أفضليته باخباره إيانا بذلك ووقفنا على ما أخبرنابه من يبعض البعض مماية تضيه حكم الله له بالأفضلية ومن أين لنا بالاطلاع على كنه مايقتضيه ذلك الحكم منه ثم إن اقتصرنا علىذلك ولم نتجاوز إلى أن نتعرض لا لتماس مايوجب وجود الأضلية من قبل نظرنا إلى ماأعطى من الآيات وماطبع عايه من محاه د الصفات ومااتصف به من محاسن الحالات وما فقده غيره

ماتالوه صدق ولا يضر عدم الموافقة الاعتقاد على أصليم فالذا صرفوا التـكذيب فها إلى غير المشهود به نما تضمنته الشهادة من الحبر عطابقة ألسنتهم لنلوبهم فياأخيروا به من الرسالة ولاشكأن هذا الخر الذي تضمنته الشهادة غيرمطابق للواقع فصح تكذيبهم فيه ، وذهب النظام من المعتزلة إلى أن المدق عبارة عن مطابقة الخبر للاعتقاد وانِق ما في نفس الأمر أولا ، وذُهب الجاحظ إلى أن الصدق عبارة عن مطابقة الحبر للواقع مع

الاعتقاد لذلك . ولما فرغ من تعريف الصدق شرع في تعريف الكذب فها للاعتقاد لذلك . ولما فرغ من تعريف الصدق الخريا الذي عرفته فها سبق (لما في نفس الأمر) أى الواقع (خالف الاعتقاد) للكذب فقال ( والكذب عدم مطابقة ) يعني موافقة (الخر) الذي عرفته فها سبق (لما للاعتقاد كأن يصدر ذلك القول من السني كقول المعترفي العبد نجلق أفعاله الاختيارية بالقدرة التي خلق الله في الناس بكارة بحضرة المعترفة على سبيل التحقي من م واوتكا به هذا الكذب المباح لدغوى الضرورة اليه ومن ذلك من يكره على الناسق بكارة السكفر وقله مطمئن بالإيمان. فإن قات التنافي بين الصدق والكذب من أى باب المساوى للنقيض لأنه قل والحياة عدم حظها من الحبر والكذب عدم المطابقة وكذا التنفي الحاصل بين الأمانة والحيانة من باب المساوى للنقيض لأنه قل والحياة عدم حظها من ولك في عامل الحق الصدق والكنب ليحصل الوثوق بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكامه ووعده ووعده وأحوال الآخرة جملة وتفصيلا وذيم بالمرهان اقطى صدقه أى مطابقة أخاره لما في نفس الأمر والله الوفق. ولما ن عرف نما سبق العدق ايدوف منه العمق الوادب في حق الرسل عام ما اصلاة والسلام عنه ما اصلاة والسلام في أصدق الرسل عام الصلاة والسلام في نفس الأمر والله الوفق. ولما ن عرف نها سبق العدق ايدوف منه العمق الوادب في حق الرسل عام الصلاة والسلام

بدلالة المعجزة النازلة من مولانا سبحانه مرلة قوله صدق عبــدى فىكل مايبلغ عنى عرف هنا الأمانة ليعرف منه أيضا الأمانة الواجبة فيحق الرسل علمهم الصلاة والسلام فقال ﴿ وَالْأَمَانَةُ ﴾ هي القدمة الثامنة وهي ختامها وعطفها على الصدق لما بينهما من الاشتراك والنلازم (حفظ) أى صون (جميع) أى كل (الجوارح) جمع لجارحة وهى الكواسب والأعفاء (الظاهرة) الأعيان والمشاهدة وهي سبع السمع يحفظه من سماع مالايليق كالغناء والقذف وغير ذلك والبصر يحفظه من النظر إلى المحرمات كالنظر إلى محارمالمسلمين واللسان يحفظه من الكذبوالغيبة والنميمة وشهادة الزور والسكلام القبيح وأيمان الطلاق وغير ذلك واليدان يحفظهما من لمس مالانجوز لمسه والسرقة والخيانة وضرب مالانجوز ضربه ولو حيوانا والرجلان يحفظهما من السعى إلى الحرام كالمشى المعاصى ولأبواب الظلام إلالحاجة يقضها له أولإخوانه السلمين والبطن يحفظه من أكل الحرام إلاعند الضرورة والفرج يحفظه منالزنا واللواط وإتيان الزوجات والإماء فىوقت الحيض والنفاس (؛) حفظ الجوارح (الباطنة) كالقلب والعقل والصدر والفؤاد ويحتمل إطلاق الجمعالباطن تعظها لهكما فىقواه تعالى ربارجعون والافالماطنة هو عضو واحد وهو (34)

> من الأنبياء علمم الصلاة والسلام من بعض هذه الأشياء كنا فىذلك مصيبين سالمين من سوء الأدب مع خواصه وأحبابه وإلا فان سوء الأدبوالوقوع فيالنشب لازملنا لزوما ضروريا لامحيص عنه كما فعل أثمتنا رضي الله عنهم ولاأقول إنهم في ذلك بمنزلة من هدمقصرا وبني مصرا أو بني قصرا وهدم مصرا ولكنه عنزلة من هدمهما جميعا لأنالأفضل لاعجاأن ينضل بشيء لم مجعله مولاهسببا في وجود أفضليته ولا يجب أيضا أن يحط الفاضل عن مرتبته كاقال عليه الصلاة والسلام لاتفضلوا بين الأبياء ولا تخيروني على موسى ولا يقولن أحــدكم أنا خبر من يونس بن متى والفضول أيضا لايحب أن بجعل لمفضوليته علة لم يجعلها مولاه سببا وهو فقده مااتصف به الأفضل ولا يجب أيضا أن يفرق بينه وبين الأفضل وهم جميعا رسل الله عز وجل وعدم محبة كل واحد منهم لهذا كله إنما هو لحق الله تعالى لالهم فقد آل سوء الأدب معهم إلى سوء الأدب مع الله تعالى وهذا أمرعظيم فهذا كلام جر إله ماكنا بصدده من بيان الأسماء التي سمى الله تعالى مها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أوواحدا من أنبيائه ورسله علمهم الصلاة والسلام لا يقال فى بعضها إنه أشرف من بعض من حيث تسمية الله تعالى له بذلك وأما من حيث تسمية غيره كما إذا سمى ذلك الشخص نفسه فلا ينبغي له أن يسمى نفسه إلا باسم العبد ولا يختار إلا ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن أكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاحترت أنأ كون نبيا عبدا ولو وجد صلى الله عليه وسلم اسما يتضمن من النلاشي والعدم أشد مما يتضمنه اسم العبد لتسمى به واختاره ويكون اسم العبد من هذه الحيثية أشرف أسهائه كما قال الشاعر:

لاتدعني إلا بيا عبدها فانه أشرف أسمأني

ثم قال ولامعنى عدى لقرل من قال في قوله على الله عليه وسلم أناسيد ولد آدم ولا فحر أى لافرلي صاحبهاأم فاللأمن فيجبنه من المخالفة لاحد له وأوحى به (والحيانة) ضد الأمانة (عدم حفظها ) أي عدم حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة المتقدم ذكرها (من ذلك) يعنى من المحرم والمـكروه ، وبالجملة لاشك أن إطلاق المولى جلوعلا الأمر بالاقنداء بهم منغير تأمل ولا بحث دليل وَيَانِي عَلَى أَنْهُم معصومُونَ مَن كُلَّ مُخَالِفَة وعيب في الأقوال والأفعال والظاهر والباطن وقد ثبت إجماع أهل الحق على أمانة الأنبياء والرسل علمهم الصلاة والسلام وأنهم منزهون من جميع العيوب والآثام وأن أفضلهم وسيدهم بل هو أفضل جميع الحلائق سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه رسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما نرجو بهما فضلا من الولى الكريم تبارك وتعالى وإكراما منكل هول وفنة فيحياتنا الدنيا وبعد مما تنا وفي قبورنا ويوم يبعث تعالى لفصل القضاء جميع الأمم . والماكان أحسن مايتداني به التوفيق حتى إنه لعزازة قدره عند الله لم يذكره في كتابه إلا في موضع واحد وهو قوآه عالى وما توفيتي إلابله ومن أورد هنا قوله تعالى فيه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وإن يريدا إصلاحا يونق الله بينهما مردود بأن ذلك توفيق دنيوى والذي كلامنا فيه إنما هو التوفيق الأخروي ولم يتكرر ختم المدنف كلا 4 به فقال ( وبالله ) تبارك وتعالى لابغيره ( التوفيق / التوفيق مصدر وفق عارة عن خلق المدرة والمقدور في محل العبد على موافقة أمر الله تعالى وهو مبتدأ وقدم الصنف الحرر

القلب وسمى بذلك لتقلبه ومذهبأهلالسنةأنهمحل العقل ( من التلبس ) أى من الاشتغال يتعلق بحفظ ( بنهی ) نهی الله تعالی عنمه أو رسوله الصادق الأمينوما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كمعنه فانتهوأ ( نہی تحریم ) کا کل أموال الناس بالباطل والأكل بالشفاعة أو بالدىن أو بالتجسس على المسلمين ( أو ) نهى (كراهة )كالنفل بعد فرض العصر وبعدالصبح وكقراءةالقرآن في الركوع والسجود مثللا وسمى

لإفادة الحصر وفيه إشارة إلى أن التصف به قليل . ﴿ خَاتَةً ﴾ وَإِرَالَ لله العظيم حسنها . معابى هذه العقائد كامها وهي ما بجب لله عالى وما يستحيل وما بجوز وما بجب للرسل وما يستحيل وما يجوز تندرج تحت معنى لاإله إلا الله محمد رســول الله ملى الله عليه وسلم وبيان ذلك أن معنى الألوهية التي انفرد بها مولانا تبارك وتعالى هي استغناؤه تع لى عن كل ماسواه وانتقار كل ماسواه إليه فاندرج من الصفات الواجبة فيه أحد عثمرة صفة وهي وجوب الوجود والقدموالبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والسمع والبصر والكلام وكونه تعالى مميعا وبصيرا ومتكاحا ويندرج فىالافتقار المذكورتسع صفات وهىالقدرة والإرادة والعلم والحياة وكوء تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا والوحدانية فهذا تمام العشرين صفة التي تجب في حقه تعالى واستلزام ذلك استحالة أضدادها عليه تعالى وجاز ماسوى ذلك فيحته تعالى ، فقد اشتملت الجملة الأولى وهي لاإله إلا الله على أقسام الحسكم العملى الثلاثة الراجعة لله تعالىٰ ويؤخذ ﴿ ٤٥) من الجملة الثانية وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب التصــذيق

بسائر الأنبياء والرسل السيادة وإنما البخر لى بالعبودية لأن الفخر أمر مذموم مطلبًا وهو الذي نفاه صلى الله عليه وسلم ونزه نفسه عنه فقال ولافخر خاف صلى الله عليه وسلم أن ينسبه بعض من سمع أول كلامه إلى أنه افتخر فحفظ صلى الله عليه وسلم موضع الفتنة من قلوب السامعين فقال ولا فخر أى إنما أعلمتكم بسيادتي لتعلموا بذلك منزلتي ومكانتي ولنقسوم بواجب حق ربي ولنعمل بأمره في التحدث بنعمه وإشهار أمرها وإشادة ذكرها وقول من قال في معنى الحديث إنما الفخرلي بالعبودية كلام لاأفهمه لأن العبودية نسبتها إليه وإلى غيره نسبة واحدة فإن قالوا إنما عنى بذلك العبـودية التي هي حاله ومقامه قلنا إنما يصح الفخر بها إن صح من حيث كونها منة من الله تعالى عليه فان صح الفخر بها من هذا الوجه فلم لايصح افتخاره بالسيادة وهي أيضا منة من الله تعالى عايه فالظ هرأنه عليه الصلاة والسلام نغي النفاخر الطلق ولم يخص ذلك بسيادة ولا غيرها كما قال صلى الله عليهوسلم أنا سيدولد آدم ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وأنا أول من يحرك حاق الجنة فأدخالها مع فقراء الؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر فبان لك بهذا كله أن إطلاق الأولية والأشرفية في من الأسماء دون بعض مِن غير نظر إلى ماذكرناه من تسمية الله تعالى وتسمية غيره قصورفي النظراء بلفظه وقليل منه بالمعنى . وليكن هذا آخر ماقصدناهمن هذا الشرح البارك إن شاء الله تعالى والحمد لله على مامن به من بدء ذلك و إتمامه نسأل الله سبحاله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا لـ او لكل من اجْتُهد في تحصيله وم لايننع مال ولا بنون وأن يجعله نورا يسعى بين أيدينا وأيديهم إلى جنة عدن مع الآباء والأمهات والإخوة والدرية والأحبة ومن كان منهم في الماغيوالحال ومن سكون عجاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما نأمن بهما في كل موءان يخاف فيه أمثالنا أهل الجرائم المذنبون انتهى .

والملائكة والكتب المهاوية واليوم الآخر وما فيه إذ التدمريح برسالته صلى الله عليه وسلم يستلزم تصديقه فی کل ماجاء به ومن حملة ماذكر يعلممنه أيضا وجوب صدق الرسلء الهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب والخيانة علمهم وجواز جميع الأعراض البسرية التي لاتنةص في مراتبهم العاية وهذه جملة أقسام الحكم العقلي التعاقمة بالرسل على الصلة والسلام ولهمسنذا العي جعلهما الشارع ترجمة عما في الفلب من الإيمان ودليلا على الانقاد الظاهري للاسلام ولم يقبل من أحد الإيمان

مع القدرة علمهما إلا بهما وقد نص العلماء على أنه لابد من فهم معناها فهرس

بريدون ولو بطريق الإحمال وإلا لم ينتنع الناطق بهما في الخلاص من الخالمود فى دار الاقتصاص والله أعلم وبه النوفيق . عَالَ مؤلفه وليكن هذا آخر ما قصدنا من شرح سيدنا ومولانا العارف بالله تعالى الشيخ المصف أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني نفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدنيا والآخرة بحسب الإمكان مع كثرة الشواغل .

وكان الفراغ منه يوم السبت سادس عشره نشهر محرم المعظم عام ١٠٩١ إحدى وتسعين وألف من هجرته عليه الصلاة والسام عرفنا الله خيرها وخير مابعدها وكفانا شرها وشر مابعدها واغفر لنا ولواادينا ولأولادنا ولاخواننا علىالعموم ولمشايخنا ولجميع المؤمنين بجاء ذاتك العلية وصفاتك السرمدية وبأسمائك المرفعة بجاه نبيكالمصطفى المخار سيد أهــل الأرضل والسماء . اللهم إنك حمن رحيم فارحمنا برحمتك وا حم والدينا آمين .

## فهــرس

## شرح صغرى الصغرى لأبى عبدالله محمد بن يوسف السنوسى

الموضوع

صح فه

- ٢ خطبة الكتاب
- فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
- الواجب على المكاف أن يعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق مولانا عز وجل ،
  وفي حق رساله عدم الصلاة والسلام
  - ١٧ من الصات الواجبة له تعالى : القدم والبقاء والمخالفة للحوادث
    - ۱۸ « « « « تيامه بنفسه، ومعى ذلك
  - · ۲ « « « « الوحدانية في الذات والصفات والأنعال
    - ۲۲ م م م القدرة والإرادة المتعلقتان بكل محكن المتعلقتان بكل محكن المتعلقة المتع
  - ۳
    ۱ العلم المتعلق بجميع الواجبات والجأئزات والمستحيلات
  - « « « « : السمع والبصر المتعلقان مجميع الموجودات والكلام
    - ٢٥ السَّحيل في حقه تعالى ، والجائز أيضا
    - ٧٧ الواجب في حق الرسل عامهم الصلاة والسلام: الصدق
    - ۲۸ « « « « : الأمانة والتبليغ
      - ٣٤ كل ماأوهم نقصا فى حقهم علمهم الصلاة والسلام وجب بتأويله
    - ٥٥ أفضلية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين

## خاتمة الطبع برانند الحمر الرحث ميم

الحمد لله الواحد المتعال ، المنزه عن الشبيم والمثال ، الذي تفرد بالعزة والجلال ، وتوحد بالكبرياء والكمال ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعى إلى أشرف الخصال ، النقذ من الضلال ، المبين الحرام من الحلال وعلى أصحابه وآله خير آل ، ورضى الله عن النابعين والعلماء العاملين إلى يوم المآل .

وبعد: فقد تمّ بحمد الله وحسن توفيقه طبع كتاب

شرح صغرى الصغرى

لأبى عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني وبهامشه

المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية لابي إسحق إبراهيم الاندلسي

مصححا بمعرفة لجنة التصحيح برياسة الشيخ أحمد سعد على

القاهرة في يوم الحميس } ٣ ربيعالثاني سنة ١٣٧٣ م

مدیر المطبعة رستم مصطفی الحلی

ملاحظ المطبعة محمد أمين عمران